# الأصوات اللغوية

الدكتـور **عاطف فضل محمد** 







للنشر والنوزيع والطباعة

www.massira.jo شركة جمال إحمد محمد حيفت وإخوإنه



www.massira.jo شركة جمال إحمد محمد حيف وإخوإنه



الأصوات اللغوية

رقصم التصنيف: 412.2

اللؤلف ومن هو في حكمه: عاطف فضل محمد

عنــــوان الكــــتاب : الأصوات اللغوية

رقــــــــــم الإيــــــداع : 2012/6/1996

بــــبانــــــات الــــنشـــر : عمان - دار المسيرة للنشر والتوزيع

#### تم إعداد بيانات العهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

#### حقوق الطبع محفوظة ثلناشر

جميع حقوق اللكية الأدبية والفنية محفوظة لدار المللليرة للنُشر واللّوزيج عمّان — الأردن ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تسجيله على اشرطة كاسيت او إدخاله على الكمبيوتر أو برمجةه على إسطوانات ضولية إلا بموافقة الناشر خطباً

#### Copyright @ All rights reserved

#### No part of this publication my be translated,

reproduced, distributed in any from or buy any means,or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permisson of the publisher

#### الطبعــة الأولـي 2013م – 1434هــ



شركة جمال أحمد محمد حيف وإخوانه

#### عنوان الدار

الرئيسني: عمان - العبدلي - مشايل البنك العربي عاتف: 6927049 - 692 فاكس: 6927059 6980 فاكس: 982 6580765 6980 الفرغ: عمان - ساجة للسجد الخسيني - سوق البراء عاتف: 6460969 6980 فاكس: 18100 6 69706 6980 فاكس: 18100 6 6980 صنعة ريد 2019 عمار: 18110 الأرض

E-mail: Info@massira.jo . Website: www.massira.jo

# الأصوات اللغوية

الدكتــور **عاطف فضل محمد** 



### إهداء

كلّ مدار فيي السّماء يدور فيه فلك، وبعض المدارات يدور فيما فلكان أو أكثر....

ومداراتي كلما لا يدور فيما إلا فلك واحد أو نجمة واحدة مداراتي

فإلى دجمتيى التيى ما فتنت تحور فيى محارتيى، ولا تحبو.... وفاءً لحبةً كان،

وسيبقى متوهبا كما كان

- حانه *-*

عاطفت فغضال

| <b>الفهرس</b><br>المقدمة                        |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                 |  |  |  |  |  |  |
| الفصل التمهيدي                                  |  |  |  |  |  |  |
| مهاد تاريخي                                     |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ البحوث اللغوية                            |  |  |  |  |  |  |
| العصور القديمة                                  |  |  |  |  |  |  |
| المستوى الصرفي Morphology Level                 |  |  |  |  |  |  |
| المستوى الدلالي Semantics Level المستوى الدلالي |  |  |  |  |  |  |
| المستوى النحوي Syntactic Level                  |  |  |  |  |  |  |
| المستوى الصوتي Phonological Level               |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الأول                                     |  |  |  |  |  |  |
| تعريف عام بعلم الأصوات                          |  |  |  |  |  |  |
| موضوع علم الأصوات                               |  |  |  |  |  |  |
| أهمية علم الأصوات                               |  |  |  |  |  |  |
| فروع علم الأصوات 45                             |  |  |  |  |  |  |
| أولاً: علم الأصوات النطقي أو الفسيولوجي         |  |  |  |  |  |  |
| ثانياً: علم الأصوات الأكوستيكي أو الفيزيائي     |  |  |  |  |  |  |
| ثالثاً: علم الأصوات السمعي                      |  |  |  |  |  |  |
| رابعاً: علم الأصوات التجريبي                    |  |  |  |  |  |  |

|    | الفهرس مستحد                          |
|----|---------------------------------------|
| 47 | مناهج الدراسة الصوتية                 |
|    | جهود العرب القدماء في الدراسة الصوتية |
|    | الفصل الثاني                          |
| و  | علم الأصوات النطقر                    |
| 63 | مفهومه وموضوعاته                      |
| 63 | جهاز النطق                            |
| 66 | وصف جهاز أعضاء النطق                  |
| 73 | إنتاج الأصوات الكلامية                |
|    | مراحل عملية النطق                     |
|    | الفصل الثالث                          |
|    | القوانين الصوتية                      |
| 79 | أولاً: قانون المماثلة                 |
| 79 | المفهوم                               |
|    | أنواع المماثلة                        |
|    | ثانياً: قانون المخالفة                |
|    | الفصل الرابع                          |
|    | القطع الصوتى                          |
| 91 | مفهوم المقطع                          |
|    | الهمية المقطع في الدراسات الصوتية     |
|    | الممية المقطع في الدرالفات الطبولية   |
| 99 | _                                     |

| الفهرس     |                               |
|------------|-------------------------------|
|            | مميزات المقطع العربي          |
| 102        | أمثلة تحليلة على المقطع       |
| ىس         | الفصل الخاه                   |
|            | الفونيم                       |
| 108        | مفهوم الفونيم                 |
| 110        | نشأة الفونيم                  |
| 111        | أنواع الفونيمات               |
| 113        | علاقات الفونيم                |
|            | أهمية الفونيم                 |
| 115        | الفونيم والألفون              |
| <u></u>    | الفصل الساد                   |
| التركيبية) | الفونيمات القطعية (ا          |
| 119        | اسس تصنيف الأصوات اللغوية     |
| 119        | أولاً: الأساس الفوناتيكي      |
| 120        | ثانياً: الأساس المقطعي        |
| 122        | النظام الصوتي للأصوات العربية |
| 131        | لمواضع النطقية للحركات        |
| 8          | الفصل الساب                   |
| كيبية      | الفونيمات غير التر            |
| 145        | اولاً: النبر                  |

|                                          | الفر |
|------------------------------------------|------|
| مفهومه 145                               |      |
| درجات النبر 147                          |      |
| أنواع النبر                              |      |
| قواعد النبر 153                          |      |
| العوامل التي تؤثر على مواقع النبر        |      |
| بًا: التنغيم الصوتي                      | ثان  |
| التنغيم اصطلاحاً                         |      |
| ظاهرة التنغيم في التراث اللغوي والنحوي   |      |
| ظاهرة التنغيم عند المحدثين               |      |
| الدراسة الأكوستيكية (الفيزيائية) للتنغيم |      |
| ناً: المفصل                              | ឋ៤   |
| ملاحق                                    |      |
| تيب الصوتي                               | التر |
| وز الصوائت (الحركات)                     | رمو  |
| يف عام بأشهر الأصواتيين العرب القدماء    | تعر  |
| للحات صوتية وتعريفاتها                   | مم   |
| ينات محلولة                              | غر   |
| ينات غير محلولة                          | غر   |
|                                          |      |

-----القدمة

#### القدمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على مَنْ رفعت بـ البلاغة لواءها، وشدّت به الفصاحة نصابها، وعلى آله الهادين، وصحبه الـذين شادوا الدين، وسلّم وبارك، وبعد:

فالمباحث اللغوية في العربية كثيرة في عددها، متشعبة في سبلها، متباينة في نظرة الدارسين إليها، نظرة تلتقي حيناً، وتختلف حيناً ثانياً، وتتقاطع أحيان أخرى؛ وذلك بحسب منهج كلّ باحث في النظر إلى الدرس اللغوي.

ومنذ القديم واللغويون مشغولون في الأصوات اللغوية، ولهم فيهما عاولات جادة، لكنّها محاولات لا تبلغ من الدّقة، والإتقان، والضبط ما وصل إليه العلماء اليوم، لكنها في المحصلة تبقى البذور الأولى التي انطلق منهما لغويو العصر الحديث.

فقد أثر عن اليونان والرومان والهنود ملحوظات صوتية، كانت الأساس الذي قام عليه علم الأصوات الحديث. يقول فيرث: بـأنّ مدرسـة الأصـوات الإنجليزية لم تنشأ في القرن التاسع عشر إلاّ على أكتـاف المعلومـات الـتي قـدّمها وليم جونز عن النحاة والأصواتيين الهنود.

فقد صنّف القدماء – اليونان والرومان والهنود والعرب – الأصــوات إلى: مهموسة ومجهورة وَفَقاً لتقارب الوترين الصوتيين أو تباعدهما.

ووجدت ملحوظات قيمة عند سيبويه تقوم على تقسيم الأصوات إلى ثلاث طبقات: شديدة، ورخوة، وما بين الشديدة والرّخوة. كما وضعت مصنفات صوتية على درجة عالية من الدّقة والإحكام، منها: كتاب العين للخيل

ابن أحمد الفراهيدي، وكتاب سيبويه، وسرّ صناعة الإعراب لابن جـنيّ، ورسـالة في أسباب حدوث الحروف لابن سينا، وغيرها.

ولا ننسى دور علماء القراءات القرآنية، الذين لهم إضافات صوتية إلى مـا أثر عن الخليل وسيبويه.

فقد وُضع هذا الكتاب، ليكون مقدّمة أو مدخلاً في علم الأصوات العربية في لطلبة الجامعة، أولئك الطلبة الذين يأتون من المدرسة إلى قسم اللغة العربية في الجامعة، وهم لم يسمعوا شيئاً عن علم الأصوات، فزادهم فيه قليل، إنْ لم يكن صفراً. فهد و إذاً - كتاب أو مقرر دراسي يقدم للطلبة مدخلاً في علم الأصوات، وليس كتاباً متخصصاً دقيقاً في هذا العلم، لأننا لو أردنا التفصيل لاحتجنا إلى كتب في مباحث هذا العلم، وفروعه، وتفصيلاته، وأزعم أنْ لكلّ جزئية فيه يمكن أن يُقام عليها كتاب مستقل.

يتضمن هذا الكتاب مقدمة، ومهاداً تاريخياً، وفصولاً هي: الفصل الأول - تعريف عام بعلم الأصوات - يتضمن: مفهوم علم الأصوات، ومنزلته، وموضوعه، وأهميته، وفروعه، ومناهجه، وجهود العرب القدماء في الدراسة الصوتية.

والفصل الثاني، علم الأصوات النطقي – يتضمن مفهومه: وموضـوعاته، وجهاز النطق، وأعضاء جهاز النطق، ووصف هذه الأعضاء.

والفصل الثالث، القوانين الصوتية – يتضمن: قانون الماثلة، وقانون المخالفة، والفصل الرابع، المقطع الصوتي – ويتضمن: مفهومه، وأهميته، وأشكاله، وخصائصه، والفصل الخامس، الفونيم – يتضمن: نشأة الفونيم، وأنواع الفونيمات، وعلامات الفونيم، وأهمية الفونيم، والفونيم والألفون. والفصل المسادس، الفونيمات القطعية (التركيبية) – ويتضمن: تصنيف والمصوات العوبية، والمواضع النطقية

للحركات. والفصل السابع، الفونيمات غير التركيبية - يتضمن: النبر، والتنغيم الصوتي. والمفصل. وملاحق، تتضمن:

- مصطلحات صوتية.
- وجداول في الترتيب الصوتي عند كلّ من: الخليل، وسيبويه، وابن جني، وابس سينا.
  - وتعريف عام بأشهر الأصواتيين العرب القدماء.
- وتمرينات محلولة، وأخرى غير محلولة، الهدف منها تـدريب الطلبة، ومعرفة مدى تقدّمهم، وتحصيلهم من هذا الموضوع.

هذا وقد أفدت من عدد غير قليل من الكتب في هذا الموضوع ككتاب الأصوات اللغوية له إبراهيم أنيس، وعلم الأصوات، له كمال بشر، وعلم اللغة له محمود السعران، وأصوات اللغة له عبد الرحن أيوب، والبحث اللغوي عند العرب لأحد مختار عمر، وعلم اللغة، له محمود فهمي حجازي، ومحاضرات في اللسانيات، له فوزي الشايب، والمدخل إلى علم اللغة له رمضان عبد التواب، ودراسة الصوت اللغوي، له أحمد مختار عمر، والحركات في اللغة العربية، دراسة في التشكيل الصوتي، له زيد القرالة... والقائمة تطول لو استرسلنا في ذكرهم، لكن حسبنا في هذا المقام ما قالته العرب قدهاً: حسبك من القلادة ما أحاط بالجيد.

وأنوَ، بأنَّ هذا الكتاب هو الكتاب التاسع في سلسلة الطالب الجامعي، هذه السلسلة التي شملت عدداً من الكتب المنهجية الجامعية التي تعين الطالب الجامعي على تعرف لغته من جوانبها المختلفة، الأول وُسم به مهارة القراءة بالاشتراك مع الدكتور رائد عكاشة، ووُسم الثاني بـ «الصرف الوظيفي»، ووسم الثالث بـ «النحو الوظيفي»، ووسم الرابع بـ «البلاغة العربية»، ووسم الحامس بـ «الترقيم والإسلاء الوظيفي» بو وسم السادس بـ «الترقيم والإسلاء الوظيفي»

بالاشتراك مع الدكتور رائــد عكاشــة، ووســم الــسابع بــــ «المــسار في فقــه اللغــة العربية»، ووسم الثامن بــ «التحرير الكتابي الوظيفي والإبداعي».

وقبل الختام لا بد من كلمة عرفان وشكر أزجيها إلى الزميل الأخ الدكتور زيد القرالة أستاذ علم الأصوات في جامعة آل البيت الذي شجّع الفكرة وحـثً على المضى قدما بها، وناقش جوانب الكتاب ؛ ممّا أفاد الكتاب ومعدّه.

وبعد، فهذا جهد متواضع أضعه بين يدي الطالب الجامعي، راجياً من الله تعالى أن أكون قد وُفقت، وأعلم أنني لم أبلغ من الأمر غايته ومنتهاه، فمن لا يسلم من الهنات؟ ومن أوتي الكمال؟ لا أحد إلا الله تعالى، ولكن حسبي أنبي اجتهدت، ولكل مجتهد أجر، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. والله أسأل أن ينفع به، وأن يعفو عمّا وقعت فيه من زلل.

الدكتور عاطف فضل أستاذ علم اللغة الشارك بقسم اللغة العربية في جامعة الزرقاء

# مهاد تاريخي

تاريخ البحوث اللغوية العصور القنيمة المستوى الصرية Morphology Level المستوى الدلائي Semantics Level المستوى النكوي Syntactic Level

المستوى الصوتي Phonological Level

# الفصل التمهيدي **مهاد تاريخي**

## تاريخ البحوث اللفوية<sup>(1)</sup>

اللغات قديمة قدم البشر، والاهتمام بها، ودراسة قوانينها وُجدا مع وجودها. فليس غريباً أن تصلنا آثار كثيرة عن لغات قديمة تبين الاهتمام بفروع اللغة المختلفة، وفي هذه العُجالة محاولة لتتبع الدراسات اللغوية منذ القديم، وعلى النحو الآتي:

#### العصور القديمة

ظهرت الدراسات اللغوية عند أمم شتى، وكان محور هذه الدراسات منصبًا على البحث في أصل اللغات، والعلاقة بين اللفظ والمعنى، وقواعد اللغة وتصنيف مفرداتها، وعلى الكتابة كاللغة السومرية التي عرف خطّها بالخط المسماري<sup>27</sup>. وعلى أية حال، سيتم فيما يأتي وبإيجاز شديد، عرض أهم الدراسات اللغوية لدى الأمم القديمة:

#### الهنود

كانت لغة الهنود القدماء هي اللغة السنسكريتية، وظهرت حولها درامسات على مستوى عال من التنظيم والدقية، وربّما كانوا في همذا المجال أسبق من غيرهم، وتضمنتُ دراساتهم اللغوية الأمور الآتية:

<sup>(1)</sup> هذا الفصل مقتبس من كتاب امقدمة في اللسانيات، عاطف فضل.

<sup>(2)</sup> علم اللغة العام، توفيق شاهين، ص38 وما بعدها.

ال الأصوات: درسوا الصوت المفرد، وقسموه إلى على وسواكن بحسب المخرج، وتحدثوا عن المقاطع بشكل مفصل، ووضعوا قواعد دقيقة للنبر. ويعترف الأستاذ فيرث الإنجليزي بأن مدرسة الأصوات الإنجليزية لم تنشأ في القرن التاسع عشر إلا على أكتاف المعلومات التي قدمها وليم جونز عن النحاة والأصواتيين الهنود(1).

ب. علم النحو: كانت عناية الهنود بالنحو كبيرة، فقد كان في الهند القديمة ما يقرب من اثنتي عشرة مدرسة نحوية مختلفة، وأكثر من ثلاثمائة مؤلف في النحو. ويأتي على رأس نحويي الهند العالم بانيي (2)الذي وضع كتابه المشهور: Ashtadhyayi (الأقسام الثمانية) الذي جاء على شكل قواعد مختصرة، متضمناً الآراء والاتجاهات المتعارضة التي كانت سائدة وقتتذ. وأهم خصائص النحو الهندي:

- أنَّه بدأ بجمع المادة اللغوية وتصنيفها، ثم استخلاص الحقائق منها.
- أنه سبق النحو اليوناني في تحديد أقسام الكلام (اسم، وفعـل، وحـروف إضافة، وأدوات).
  - آنه حلّل هذه الأقسام إلى عواملها الأولية، فميز بين الجذر والزيادة.
    - عرف النحو الهندي الأعداد الثلاثة: المفرد والمثنى والجمع.
  - قُسم الفعل إلى ثلاثة أقسام بحسب الزمن: ماض وحاضر ومستقبل.

<sup>(1)</sup> البحث اللغوي عند العرب، أحمد ختار عمر، ص57.

<sup>(2)</sup> أشهر الآراء أنه كان موجوداً بين عامي 700و600 ق.م، وقد اكتشفه المستشرق الإنجليزي وليم جونز في نهاية القرن الثامن عشر، وقد ترجم إلى لغات عدة، قال عنه بلومفيلد: إن نحو بانيني يعد واحداً من أعظم الشواهد القديمة على تقدم العقل البشري، المصدر السابق، ص 57.

ج. الأحمال المعجمية: وقد بدأت على شكل قوائم تضم الألفاظ الصعبة الموجودة، في نصوصهم المقدسة، ثم ألحق بكل لفظ شرح معناه (وهذا يشبه معاجم الموضوعات)، ثم وجدت مؤلفات تعدت النصوص المقدسة(1). اليونان (الإغريق)

يؤثر عن الإغريق أنّ دراساتهم اللغوية قد تباطأت أولاً، ولم تكن عميقة ثانياً. وذلك لسبين: أولهما: اعتقادهم بأنّ لغتهم هي أشرف اللغات، وما عداها يشبه نقيق الضفادع<sup>(2)</sup> وثانيهما: خلبة الفلسفة عليهم في جميع أبحاثهم، فليس غريباً أن يرتبط تفكيرهم اللغوي بالفلسفة، وأن يكون الفلاسفة هم الذين بحشوا في اللغة.

وقد طرح الإغريق تساؤلات عدة حول اللغة، ما هي اللغة؟ وما هو أصلها؟ وما هي الكلمة؟ وهل هناك علاقة فطرية بين الدال والمدلول، وغيرهما من الأسئلة التي تبيّن غلبة الفلسفة على جميع بحوثهم، وأما الإجابة عن هذه الأسئلة، فهناك آراء عدّة تدل بوضوح على نظرتهم الميتافيزيقية للغة.

وجلُ أبحاثهم تركزت حول طبيعة اللغة، فقد رأى أفلاطون أنّ اللغة ظاهرة طبيعية (توقيفية)، ورأى أرسطو أنها ظاهرة اجتماعية (اصطلاحية)، ومن أبحاثهما هذه نشأ الجدل حول أصل اللغات، وظهرت نظريتا التوقيف والاصطلاح في نشأة اللغات<sup>(3)</sup>.

وأمّا النحو اليوناني فقد غلبت عليه صفة التعليمية، أي أنه نحو تعليمي، يسعى إلى تمييز صواب الكلم من خطئه. فقد اهتّم أفلاطون بأصول الكلمات،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، 55-59.

<sup>(2)</sup> علم اللغة العام توفيق شاهين، 39.

 <sup>(3)</sup> أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خرما، 96، ولمزيد من التفصيل انظر:
 موجز تاريخ علم اللغة (في الغرب) ر.هـ روينز ترجة د. أحمد عون، ص31 وما بعدها.

وقسّم الجملة إلى اسمية وفعلية، وقسّم الكلام إلى اسم وفعل، وزاد أرسطو قسماً ثالثاً هو: الرابطة.

هذا ويمتاز النحو اليوناني بأنه نحو يقوم على الميارية أكثر من قيامه على الوصفية، وآنه بُني على فروض وهمية، لأنّ النحاة كانوا مرتبطين بمبادئ منطقية وفلسفية كثيراً ما اعترضت طريقهم نحو الملاحظة العلمية، وقادتهم نسائجهم إلى استعمال المنهج الاستدلالي لا المنهج الاستقرائي.

# وأما الدراسة الصوتية عندهم فقد قامت على تصنيف الأصوات إلى:

- صامتة وصائتة، كما صنفوا أصوات لغتهم بحسب موضع النطق؛ أي بحسب مخارج الحروف، مع ملاحظة الآثار السمعية للأصوات التي تنقصها الدقة الواجية في هذا المجال.
  - صنفوا الأصوات اللغوية بحسب طريقة نطقهم<sup>(1)</sup>.

#### المصريون القدماء

- الدراسة الفيلولوجية، لتصحيح النصوص المكتوبة، وتفسيرها، والتعليق عليها كأشعار هوميروس.
- ب. النحو: وضعت كتب في النحو اليوناني، وانصب الاهتمام على الاستعمالات الموجودة في الشعر والكتابات الثرية.
  - ج. المعاجم: وكان العصر الذهبي لها في القرون التي تلت المسيحية، وأهمها:

 <sup>(1)</sup> لمزيد من التفصيل انظر: أسس علم اللغة، ماريو باي/علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،
 محمود السعران.

- معجم أوريون Orion (390–460م) خاص بالاشتقاق.
- معجم Helladius ق. الحامس، وكان ترتيبه يقوم على النظام الألف بائي.
- معجم Ammonius كان معاصراً لسابقه، وخصص للكلمات المتفقة لفظاً المختلفة معنى.
  - معجم Hesychius وهو في اللهجات المحلية<sup>(1)</sup>.

### السريان

احتك السريان باليونان بحكم الجوار أو بحكم خضوعهم لسلطانهم، ولذلك قاموا بترجمة النحو اليوناني إلى السريانية، وظهر منهم النحوي يوسف الأهوازي (ت. 580م) الذي كتب رسالة في النحو، وترجم من اليونانية كتاب: ألصناعة النحوية، ثم يعقوب الرهاوي (ت. 708م) وهو أول من وضع نحوأ شاملاً، وقواعد للغة السريانية مبنية على النحو اليوناني، ثم جاء حنين بن إسحاق (ت. 87م) ومن كتبه: النحو السرياني، وألمعجم السرياني ورسالة عن المترادفات (ت.

## العبرانيون

لم تزدهر الدراسات اللغوية العبرية قبل الإسلام، وجاءت أكثر تأكيفهم بعد اختلاطهم بالمسلمين، وخوفهم على اندثار لغتهم، لانصراف الناس عنها، وتعلّمهم اللغة العربية. ويمكن حصر المؤلفين اللغويين في اللغة العبرية بـ:

1. سعيد الفيومي وتتخلص جهوده في الأمور الآتية:

 عمل معجماً باللغة العبرية مرتباً هجائياً، ثـم قـام بإضافة ترجمة عربية للألفاظ ووضع له عنواناً عربياً هو كتاب الشعر.

ب. جمع اثنتي عشرة رسالة نحوية، ووضعها في كتاب كتب في اللغات.

<sup>(1)</sup> البحث اللغوي عند العرب، 61-63.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، 63-65.

الفصل التمهيدي

- ج. شرح كتاب الخليقة ناقش فيه الأصوات الحلقية، والتغيرات النطقية.
- د. أخرج معجماً ثانياً تناول فيه قائمة المفردات التي وردت في الكتاب المقدس مرة واحدة.
- داود بن إبراهيم المراكشي وضع معجماً للكلمات العبرية، وقدم عملاً نحويـاً مع بعض الأبحاث المقارنة.
- مناحيم بن سروق، من سكان قرطبة (ت. 970م): الف معجماً عبرياً خالصاً ترتيبه هجائي.
- يهوذا بن حيوج من مواطني فاس. كانت مؤلفاته عن اللغة العبرية باللغة العربية على شكل رسائل تحوى دراسات فونولوجية متقدمة.
  - أبو الوليد بن جناح القرطبي، وجهوده:
  - أ. كتاب المستلحق (باللغة العربية) ذيل على رسائل ابن حيوج.
    - ب. كتاب التنبيه (باللغة العربية) عالج فيه الصيغ الشاذة.
  - ج. رسالة التقريب والتسهيل، وهو في الأصوات وأصول الكلمات.
    - د. أللمع كتاب في النحو فيه 46 فصلاً.
    - ٥. كتاب الأصول: معجم عبري باللغة العربية.
- أبو الفرج هارون: أتم عملاً لغوياً ضخماً سنة (1028م) وأسماه المشامل في الأصول والفروع للغة العبرية وفيه ثمانية أبواب<sup>(1)</sup>.

#### الصينيون

يأتي الصينيون في المرتبة الثانية بعــد العــرب والمــــلمين مــن حيـث وفــرة المؤلفات اللغوية<sup>23</sup>، وأول معجم حقيقــي ظهــر في نهايــة القــرن الأول المــيلادي

<sup>(1)</sup> البحث اللغوي عند العرب، 65-72.

<sup>(2)</sup> البحث اللغوي عند العرب ص 72 نقلاً عن فيشر في مقدمة معجمه اللغوي التاريخي.

واسمه: شوفان Show wan المؤلف هوشن Hushin. وبعد ذلك ظهر نظام جديد للمعاجم الصينية رتبت فيه الكلمات صوتياً حسب نطقها، وقد وضع هذا المعجم Hu fa yen وذلك بين عامي (581 و601م).

وكان للصينين دراسات صوتية، تظهر أنهم مدينون فيها للهنود الذين نقلوا علومهم إلى الصين على يد الرهبان البوذين(١٠).

## العرب

أدت الدراسات القرآنية والعربية إلى تطور كبير في الدراسات اللغوية والأدبية والنحوية:

- فقد كانت في الجاهلية مناظرات ومفاضلات أدبية، على نحو ما روي عن امرئ القيس وأضرابه، والأسواق الأدبية، ومدح الرسول ﷺ لجيد الشعر وراثع النثر، واهتزاز عمر ﷺ للشعر، وسجدة الفرزدق لبيت عبيد بن الأبـرص؛ لأن المسلمين يعرفون سجدة القرآن وهو يعرف سجدة الشعر، كما قال.
- كما كان الحافز الديني هو دافع علماء المسلمين للحفاظ على لغة الضاد، التي هي وعاء العربية ومقدسات الإسلام، فكان النهوض المبكر من أبي الأسود الدؤلي لوضع الضوابط النحوية، بدافع منه، أو إشارة من الإمام على شهر. ثم اتسع نطاق البحث النحوي عند العرب، واشتد التنافس بين مدرستي البصرة والكوفة، فنشأت المدرسة البغدادية التي تؤازر السماع، وتأخذ بوجهة القياس، وكان من أبرز علمائها: الفارسي وابن جني. واستقرت قواعد النحو والصرف في ذاك العهد، ولم تضف مدرسة الأندلسيين والمصريين إلى تلك الدراسات بعدئذ سوى التفصيل والاختيار، والتفصيل أو الإجمال والاختصار.
- وأقدم مدرسة لغوية هي ما حكى عنها السيوطي في الإتقان مدرسة (ابىن عباس 86هـ)
   غباس 86هـ)
   في سؤالات نافع بن الأزرق، وتفسير القرآن الكريم.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، 72-73 علم اللغة، توفيق شاهين، 39.

كما يعزى إليه كتاب (غريب القرآن) وكانت نسخة منه في برلين قبل الحـرب العالمية الثانية.

ولن ينسى التاريخ أثر عبقرية الخليل بن أحمد (100–175هـ) في كتبه (معجـم العين، والإيقاع والنخم، والنقط والـشكل، والعـروض، والـشواهد، والجمـل ومعاني الحروف).

وتبعه على الدرب تلاميذه الرواد: صاحب الكتاب (سيبويه 180هـ)، و(السدوسي 189هـ) و(الأصمعي 216هـ).

- وعاصر هؤلاء الأعلام أو جاء قبلهم من ألف مبدعاً أو أضاف جديداً أو وضّح فكرة في الدراسات اللغوية، منهم على سبيل المثال أبو عمرو بن العلاء (145هـ)، والمفضل الضبي (170هـ)، ويونس بن حبيب (182هـ)، وأبو زيد الأنصاري (215هـ)، وأبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (223هـ)، وابن السكيت (243هـ) وغيرهم.

- وشغل العرب بإعجاز القرآن وتحديه، وبلاغته وروعته، فدرسوا ذلك وانتظم لهم ما يعرف (بعلوم البلاغة) ودرست أول أمرها في داخل الرائع من النصوص على يدي ابن المعتز، وأبي هلال العسكري، وعبد القاهر الجرجاني، ثم خلطت بالمنطق والفلسفة كما صنع السكاكي، في كتابه (مفتاح العلوم)، والخطيب القزويني في (تلخيص المفتاح). ونلاحظ أن علوم البلاغة وهي علوم جالية، تأخرت عن النحو والصرف التي تعد علوماً كمالية مع أن العلماء العرب كانوا موسوعة في ثقافتهم، فكثير منهم: نحوي، لغوي، صوتي، راوية، أديب، قارئ، وبعضهم صوتي، موسيقي، رياضي، كالخليل بن أحمد، حتى جاء كتاب ابن قتيبة (267هـ) غريب القرآن، خليطاً بين منهجي كتب اللغة وكتب التفسير، وكتاب سيبويه جامعاً لقواعد العربية، والأصوات واللهجات..

- وكان قصد العرب الهام هـ و المحافظة على ضبط القرآن الكريم، وقراءاته وتجويده، فعرفوا الوجوه التي نطقت بها العرب، وطريقة أداء القرآن، بالتلقي والمشافهة ودرست اللهجات العربية في ظل القراءات القرآنية، ولو دونها العلماء عند ذلك وعند جمع اللغة، لأسدوا إلى لغتهم الجميل الوافر ولأراحونا. فبداية الدرس اللغوي وإن كانت نحوية لغوية، إلا أن لغويي ذلك العهد كانوا من القراء وعلماء القراءات والتجويد الذي بهر علماء الغرب. وهذا اللون من البحث هو ما عرف أخيرا عند الغرب بالأصوات الذي يضم (الفونتكس Phonology)، أي الوصف. و(الفونولوجي Phonology)، أي التنظيم..

يقول الدكتور عبد الصبور شاهين: إن هذا الجيل على الرغم من أنه كان حافلاً بالكثير من الموالي غير العرب، قمد حمل أمانة القرآن والعربية حملاً عربياً خالصاً، إذ إنّ العربية كانت تبارأ استوعب كل الموجات الداخلة في المجتمع.

ويروى عن ابن عباس الله قوله: الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف
 من القرآن الذي أنزل الله، رجعنا إلى الشعر، فالتمسنا معرفة ذلك منه.

ويقول: إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر، فإن الشعر عربي.. وكانت لذلك انطلاقة علماء العرب في جمع الشعر وتدوينه، والتنقيب عن معنى معاني غريبه. هادفة فهم كتاب الله: فقد رُوي أن عمر الله استفسر عن معنى تخوف في قوله تعالى: ﴿ أَرْ يَأْخُذُكُمْ عَلَ تَخَوفُ ﴾ [النحل:47]، وهو على المنبر، فقال له أعرابي: تلك لغتنا يا عمر، ومعناها تنقص وروى له قول شاعرهم:

تخوف الرجل منها تامكا قرداً كما تخوف عود النبغة السفن

ولذا عظمت الدراسات الأدبية، والعناية بتاريخ الأدب ونقده، ودرست التراجم والمؤثرات في الأدب، والعروض والقوافي... ولخوف العرب على لغتهم، انطلق العلماء إلى البوادي لجمع اللغة من أصحابها الخلص الموثوق بعربيتهم، وألفوا في ذلك رسائل خاصة في الألفاظ أو المعاني مثل: كتاب اللغات في القرآن لابن عباس. ولغات القبائل ليونس بىن حبيب (172هـ)، وكتاب الخشرات لأبي خيرة الأعرابي، أستاذ الخليل ابن أحمد، وغريب الحديث، لأبي عبيدة معمر بن المثنى (210هـ)، وكتاب الأنواء لأبي حنيفة. وأسماء الوحوش والغابات للأصمعي، والزاهر في غرائب الفاظ الإمام حنيفة. وأسماء الوحوش والغابات للأصمعي، والزاهر في غرائب الفاظ الإمام والعسل لأبي عمرو الشيباني (628هـ)، والحيات والعقارب لأبي عبيدة (61هـ)، وكتاب المناب لابن الأعرابي (231هـ)، وكتاب الخيل وكتاب خلق والنحل والعسل لأبي حاتم السجستاني (625هـ)، وكتاب الخيل وكتاب خلق والنحل والعسل لأبي حاتم السجستاني (625هـ)، وكتاب الخيل وكتاب خلق وأبي زيد الأنصاري. وجبال العرب، لخلف الأحمر (180هـ). ومنازل العرب وجدودها، لأبي الوزير عمر بن مطرف (186هـ) ومياء العرب، وجزيرة العرب، والدارات للأصمعي (216هـ).

فكانت هذه الرسائل وغيرها مما بقي منها، خبير حــافظ للغــة العــرب مــن الضياع، وأساس المدارس المعجمية العربية المختلفة.

أما عناية العرب بالمباحث اللغوية في تخصصها واختصاصها، فيمكن التاريخ لها في منتصف القرن الرابع الهجري، على يد أبي على الفارسي، وابـن جني، وابن فارس، والثعالبي.

فمن مباحث اللغة ما عرفته العرب كالاشتقاق للأصمعي (216هـ)، ومباحث التعريف، والاشتراك، والترادف، لابن سيدة الأندلسي (397-548هـ) في المخصص.

ويعد كتابا ابن جني: الخصائص، وسر صناعة الأعراب، من أحفل الكتب بمباحث علم اللغة التي يصح أن تفاخر بها العرب. فغي سر صناعة الإعراب: أحكام حروف المعجم، وغارجها، وصفاتها، وتصريفها، واشتقاقها، ونظمها مع غيرها.. وفي (الخصائص) منهج جديد لدراسة النحو، والصرف، وتناوب الحروف عن بعضها، والاطراد والشذوذ، ونشأة اللغة، وخصائصها.. وجاء كتاب (المزهر في علوم اللغة) للسيوطي (849-119هـ) حافلاً بمباحث الأقدمين فحفظها من الضياع، كما أن له مباحث جديدة، كالاقتراح في أصول النحو، وحسن المحاضرة، والأشباه والنظائر.

وفي العصر الحديث تجدد الاهتمام باللغة على أيدي عدد من المفكرين في القرن التاسع عشر، ثم امتد إلى أن شغل القرن العشرين. وأضحت اللغة وثيقة الصلة بالإنسان وبيئته، فهي تظهر المجتمع الإنساني على حقيقته، فاللغة أساس أنواع الأنشطة الثقافية كلها، وهي خير دليل يهتدي به الباحث على معالجة المجتمعات الحديثة.

هذا وتشغل اللغة مكاناً ذا أهمية أساسية في كيان المجتمع العضوي، إذ هي أقوى الروابط بين أعضاء المجتمع، وهي رمز الحياة للمجتمع المشترك، بل هي عامل مهم للترابط بين جيل وجيل، هي وسيلة الانتقال للثقافات بين العصور (١١)، وهي أيضاً وسيلة الحركة الإنسانية كلمها، في المجال العملي، والسياسي، والثقافي، والإعلامي، والاجتماعي.. فاللغة وعاء ذلك كلم، وإذا تراجعت اللغة أو تعطلت توقفت الحركة الإنسانية، وانقطع الاتصال والتواصل والتفاهم، ذلك أن اللغة هي من أهم وأدق طرق المواصلات وأوعية المعلومات، وتواصل الأجيال، وتحقيق النقل الثقافي، والتراكم المعرفي، وحفظ المخزون التراثي، وجسر التبادل المعرفي.

إن الاهتمام باللغة مستمر في كلّ عصر، لأن اللغة من أهم مقومات المجتمع، وقد نتج عن هذا الاهتمام المتواصل أبحاث هي غاية الأهمية في كل

<sup>(1)</sup> إنظر: فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، ص232.

عصر. يقول فاندريس: فاللغة ابتكار مزدوج الأثر، إذ هي أداة الاتصال وأداة التسال وأداة التسادر لا حدّ له<sup>[1]</sup>.

ويشير إلى هذه الأهمية د. نايف خرما بقوله: لقد كان للكلمة أهميتها وأثرها في كل زمان ومكان منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض، وتبارى الأقدمون في ابتكار الطرق المختلفة لحفظ وصيانة ما يريدون الاحتفاظ به لهم وللأجيال المقبلة، وللعالم أجمع، فاخترعوا الكتابة، شم أداتها وموادها المختلفة، واستعملوها للوصول إلى أهدافهم (2).

من هنا كانت حاجة الإنسان ماسة إلى التفاهم مع غيره، ومهما اختلفت وسائل هذا التفاهم، فإن اللغة ستبقى الوسيلة الراقية التي تميز هـذا الكائن عـن غيره من المخلوقات. والذي بها يعدّ الإنسان أرقى هذه المخلوقات، إذ كرمـه الله بالعقل والتفكير، وأنعم عليه باللغة وسيلة تلبي كـل احتياجاته، فاللغة هـي مستودع للأفكار وثوب للمعانى.

واللغة كما أسلفت نستخدمها في جميع أوجه حياتنا الاجتماعية، والنياسية، والفكرية، والاقتصادية، بل في كل ميادين الحياة، فقد أوجدتها الحياة والحاجة، وستبقى خاضعة للحياة في تطورها الذي لا ينتهي ولا تكون اللغة اجتماعية حقاً إلا إذا كانت من خلق المجتمع، وإلا إذا كانت نظاماً ملتصقاً بالمجتمع، ففي أحضان المجتمع تكونت. فاللغة هي الحقيقة الاجتماعية بارقى معنى، ننتج عن الاحتكاكات الاجتماعية. إن اللغة تثبت جذورها في أقصى أعماق الشعور الفردي، ومن هنا تستمد قوتها، لتتفتح على شفاه بني الإنسان (1)

<sup>(1)</sup> اللغة، فاندريس، ترجمة الدواخلي، ص12.

<sup>(2)</sup> أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خرما، ص145.

<sup>(3)</sup> اللغة، فاندريس، ص332.

ما كانت هذه الأهمية للغة إلا لأنها تلتقط الواقع وتقرؤه من كلّ زوايــاه، فاللغة هي وعاء المجتمع، وعقله، وحواسّه، وتفكيره، وذاكرته، وثقافتــه، ووطنــه، وحاضره، ومستقبله.

ومما لاشك فيه أنَّ اللغة نعمة من الله اختصّ بها البشر دون غيرهم، ولمن نستطيع أن نتصور أنَّ هنالك مجتمعاً بشرياً لا لغة لـه، وللَّغة – دون جـدال – أهمية كبرى في حياة الفرد والمجتمع<sup>(1)</sup>.

وظهر مصطلح اللسانيات (علم اللغة)، وقد اكتسب شهرة واسعة، وأخذ ينتشر بصورة أكبر وأوسع، وبخاصة أنّ لـه أصلاً في الـتراث العربـي عنـد ابـن خلدون وغيره، إضافة إلى أنّ كلمة لـسان هـي ترجمة حرفيـة لكلمـة (Lingue) المنسوب إليها المصطلح الغربي (Linguistics).

واللسانيات علم حديث، ومن ثمَّ فـإنَّ تعريفـات القــدماء مغــايرة – دون شك ّ – لتعريفات المحدثين<sup>(2)</sup>.

أما التعريفات الحديثة اللسانيات، فتقول: "إنها الدراسة العلمية للغة الإنسانية»أو هي ذلك الفرع من المعرفة الذي يدرس اللغات دراسة علمية، أو دراسة اللغة على نحو علمي. وتعني العلمية ادراسة اللغة وبحثها عن طريق الملاحظات المنظمة والتجريبية التي يمكن إثباتها بالاستناد إلى نظرية عامة ما لبنية لغوية»(3).

 <sup>(1)</sup> انظر أهمية اللغة وخصائصها، ووظائفها في: مقدمة في اللسانيات، عناطف فنضل،
 ص24، وما بعدها.

<sup>(2)</sup> انظر: المصدر السابق، ص50 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> انظر:

<sup>-</sup> عاضرات في اللسانيات، فوزى الشايب، ص17.

المدر السابق.==

فاللسانيات علم له هدف واحد، هو دراسة الظواهر اللغوية لدى الإنسان، ويتضمن هذا ما ياتي:

- الظواهر اللغوية، وتتألف من: أصوات منطوقة أو مسموعة، أو ألفاظ، أو تراكيب، أو دلالة.
- العواصل المؤثرة على هذه الظواهر: فسيولوجية، وظيفية، أو نفسية، أو بيولوجية، أو اجتماعية.
- اتباع الأساليب العلمية المعروفة من: تجربة (جمع)، وملاحظة، واستقراء،
   واستنتاج القواعد.
- الاستعانة بالعلوم الأخرى: كالرياضيات، والمنطق، وعلم النفس، وعلم الاجتماع.
- الاستعانة بالتقنيات الحديثة: كالحاسب الآلي، لتسجيل الصوت، والمختبرات
   اللغوية.

فالدراسات اللسانية الحديثة كانت ردّة فعل على تلك الدراسات التقليدية القديمة، فاستندت إلى منهجية علمية واضحة، وبهذا تنطبق على الدراسات اللغوية قوانين العلم، وأساليبه في التحليل اللساني الحديث.

أما مستويات التحليل اللساني، فرغم الاختلاف الحاصل بين الدارسين في تحديد عدد هذه المستويات إلا أن أكثر الدارسين يرون أنها أربعة مستويات هي: المستوى الصوتي، والمستوى المستوى الدلالي، والمستوى النحوي التركيبي.

<sup>-</sup> علم اللغة العربية، محمود فهمي حجازي، ص31.

<sup>-</sup> مدخل إلى علم اللغة، محمد الخولي، ص76.

\_\_\_\_\_ مهاد تاريخي

وستتناول بشيء موجز جداً المستوى الىصرفي، والـدلالي، والتركـيي؛ لأنّ هذا الكتاب قد أفرد للمستوى الصوتي هذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى لا انفصال بين هذه المستويات في الدرس اللغوي، فكلّ منها يعتمد على الآخر.

## المستوى الصرية Morphology Level

علم الصرف - في المفهوم التقليدي - هو العلم الذي يتناول دراسة أبنية الكلمة وما يكون لحروفها من أصالة، أو زيادة، أو صحة أو إعلال، أو إبدال، أو حذف، أو قلب، أو إدغام، أو إمالة، وما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء كالوقوف والتقاء الساكنين.

وهو في المفهوم اللساني الحديث دراسة المورفيمات واتساقها في تكوين الكلم والوظيفة الأساسية له دراسة التغيرات المنتظمة في الشكل المرتبط بتغيرات في المعنى. لكنه في المفهوم اللساني الحديث يتسع ليشمل دراسة القوانين المفترضة من قبل اللسانيين، لتفسير التغيرات في أشكال الكلم.

ويعتمد هذا العلم على تقسيم الكلمات إلى أدنى وحدة لغوية هي الفونيمات ثم المقاطع، ثم المروفيمات، ثم الكلمات، ثم المجمل. ويلاحظ أن هناك تناسباً طردياً بين مكانة الوحدة اللغوية وعددها، فكلما تدنت مكانة الوحدات اللغوية قل عددها، وكلما علت مكانتها زاد عددها. ويمكن تسمية هذه الظاهرة بظاهرة الحرم المقلوب(1).

والمستوى الصرفي كثير المصطلحات بمين الدارسمين، من نحو: الفونيم، المورفيم، الألومورف، والألوفون... الخ، شم المورفيم الحر والمورفيم المتقطع، والمورفيم الزائد، والمورفيم الاشتقاقي، والمورفيم التصريفي، والمتصل والمتقطع،

<sup>(1)</sup> مدخل إلى علم اللغة، محمد على الخولي، 76.

والقواعدي والجزرية وغيرها،.. وقد اختلف بشأن المورفيم كثيراً حتى قيـل إنـه يصعب تحديده<sup>(1)</sup>.

## المستوى الدلالي Semantics Level

علم الدلالة هو علم يبحث في معاني الكلمات والجمل، وله اسم آخر شائع هو علم المعنى، والمعنى هو الأساس الذي يقوم عليه التفاهم بين أفراد المجتمع، ومن ثمّ فإن علم المعنى هو المشكلة في الدراسات اللسانية، لأن المستويات اللسانية تعد هياكل أو قوالب جامدة إذا لم تتجسد بالمعنى. قال فيرث: إنّ المهمة الأساسية للسانيات الوصفية هي توضيح المعنى (22).

وموضوع علم الدلالة بأنه كل شيء يقوم بدور الرمز أو العلاقة، وهذه العلاقة أو الرمز قد تكون حركة بالبد، أو إشارة بالعين أو غيرها... فحمرة الوجه دالة على الخجل، والتصفيق علامة الاستحسان، ورسم فتاة مغمضة العين تمسك ميزاناً دالة على العدالة.

وأما التطور التاريخي لعلم الدلالة، فقد مر علم الدلالة بمراحل مختلفة في القديم والحديث. أما في القديم فقد تعرض الفلاسفة اليونانيون في مناقشاتهم وبحوثهم لموضوعات تعدّ في صميم علم الدلالة. وقد تكلم أرسطو عن الفرق بين الصوت والمعنى، وميّز بين:

- الأشياء في العالم الحارجي.
  - التصورات والمعاني.
- الأصوات والرموز والكلمات.

وظهر الأمر عند أفلاطون في محاوراته مع أستاذه سقراط حـول الجـدل في العلاقة بين اللفظ ومدلوله، ويرى أفلاطون أن هذه العلاقة كانـت طبيعيـة ذاتيـة

<sup>(1)</sup> محاضرات في اللسانيات، فوزي الشايب، ص285.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص429.

سهلة في بده نشأتها، ثم تطورت الألفاظ ولم يعد من اليسير أن نتبيّن بوضوح تلك الصلة أو نجد لها تعليلاً أو تفسيراً. والسمة البارزة على هذه المناقشات في تلك الفترة الجدل الفلسفي.

ولم يكن الهنود أقل اهتماماً بمباحث علم الدلالة من اليونانيين، فقد عالجوا منذ وقت مبكر كثيراً من المباحث التي ترتبط بفهم طبيعة المفردات والجمل. ومن الموضوعات التي ناقشوها مسألة نشأة اللغة، والعلاقة بين اللفظ والمعنى، وأنواع الدلالات للكلمة. ثم أشار الهنود إلى نقاط كثيرة ما زال علم اللغة الحديث يعترف بها مثل: أهمية السياق في إيضاح المعنى، ودور المجاز في تغيير المعنى.

وأما اللغويون فقد كانت الدلالة عندهم من أهمم القضايا التي لفتت انظارهم وأثارت اهتمامهم، فمعاني الغريب، وإنتاج المعاجم، وضبط المصحف بالشكل والنقط يعد عملاً دلالياً؛ لأن تغيير الضبط يؤدي إلى تغيير وظيفة الكلمة، ومن ثم تغيير المعنى. كما أن نظرية المعنى – الدلالة – عند ابن جني واضحة المعالم من خلال كتبه بوجه عام والخصائص بوجه خاص.

## هذا وقد قسمت اللسانيات الحديثة المعانى تقسيماً يقوم على:

- المعنى المعجمي.
  - المعنى البنيوي.

وظهرت نظريات غتلفة للمعنى منها ما هو فلسفي كنظرية الإشارة، ونظرية الاستعمال، ونظرية الفكرة، ومنها ما هو لساني كالنظرية السياقية والذهنية والسلوكية(1).

 <sup>(1)</sup> لمزيد من التفصيل انظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر/ محاضرات في اللسانيات، فوزي
 الشايب/ علم الدلالة، محمد على الحولى.

## المستوى النحوي Syntactic Level

وهو المستوى الذي يبحث في التراكيب النحوية، وحديثنا هنا سيكون منصباً على النظام النحوي (الجملة) بين القدماء والمحدثين.

اهتم الباحثون القدماء من نحويين وبلاغيين ومفسرين وأصوليين بدراسة الجملة، وأدركوا قيمتها في اللغة، واهتدوا إلى نـواح مهمة فيها، كانـت محـوراً لدراسة المحدثين مؤيدين وناقدين.

ثم أخذت العناية والاهتمام عند الحدثين، حيث جعلها قسم من دراسي علم اللغة المعاصر أساساً لدراساتهم وبحوثهم، وذلك لأهميتها في إظهار المعنى، وهو الهدف الرئيس للبحث اللغوي المعاصر، يقول محمود فهمي حجازي: إن أهم فرق يميز البحث الحديث في بناء الجملة عن البحث العربي القديم يكمن في أن الجهد العربي درا حول نظرية العامل، بينما يضع البحث الحديث هدف دراسة التركيب الشكلي لعناصر الجملة وسيلة للتعبير عن معنى، ومن ثم يعد المعنى عنصراً مهماً في دراسة بناء الجملة (أ).

لكن الجملة لم تنل حظاً وافراً من الاهتمام عند النحويين القدماه، إذ لم يفردوا لها باباً مستقلاً يتحدثون فيه عن الجملة وأقسامها، ووظائفها، وأحكامها. وإنما جاء الحديث عنها في أبواب النحو، ولعل السبب في ذلك أن النحويين بحثوا فكرة العمل والعامل، ولا يظهر في الجملة أثر لعامل حتى جاء ابن هشام (761هـ) ودرس الجملة درساً موسعاً فأفرد لها باباً خاصاً من كتابه مغني اللبيب، وذكر أقسامها، ووظائفها...الغ<sup>(2)</sup>.

وهذه رؤية من ابن هشام تدل على وعيي وبعد نظر في دراسة الجملة وأهميتها، ومن الجدير بالذكر أن ما قدمه عبد القاهر الجرجاني من البلاغيين من

<sup>(1)</sup> مدخل إلى علم اللغة المعاصر، محمود فهمي حجزي، ص67.

<sup>(2)</sup> مغنى اللبيب، ابن هشام، 2/ 372، وما بعدها.

عناية خاصة بالجملة. وأهمية المعنى في تأليفها. وعلاقة بعضها ببعض من تقـديم وتأخير. وذكر وحذف.. يعدّ عملاً مميزاً في النظر اللساني الحديث<sup>(1)</sup>.

ودراسة الجملة عند النحاة القدماء تقوم على منهجين:

الأول: تركيبي وتقسم الجملة في إطاره إلى قسمين: اسمية وفعلية.

والثاني: بلاغي يتعلق بالمعنى، وتقسم الجملة في ضوئه إلى إنشائية وإخبارية<sup>(2)</sup>.

وبعون الله سوف نتحدث عن الجملة عند النحويين، والبلاغسين والأصوليين. والمحدثين، إذ إن لكل منهم وجهة نظر في دراسة الجملة.

فقد قسم النحويون الجملة بحسب أركانها الإسنادية إلى: جملة اسمية وجملة فعلية. وقسمها البلاغيون. إلى إنشائية وخبرية.

وأما الأصوليون فقد قسموها بحسب دلالتها التركيبية: إلى جملة ناقصة، وجملة تامة. ثم قسموها إلى: اسمية وفعلية، وحددوا دلالة كل منها، وميزوا بينهما على أساس اختلافها في طبيعة الإسناد، ثم نظروا إلى الجملة من حيث الأسلوب، فقسموا الجملة إلى خبرية وإنشائية، وبحثوا في دلالتهما بما يشبه بحث اللاغين في أساليب الخبر والإنشاء مم مخالفة في التفاصيل(3).

أما دراسة الجملة عند المحدثين فقد تناولتها مناهج لغوية حديثة تقوم على التحليل اللغوي الوصفي بمناهج جديدة ومتطورة، مع اختلاف هذه المناهج في كيفية التحليل.

<sup>(1)</sup> انظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص73 وما بعدها.

 <sup>(2)</sup> المجلّة العربية للعلوم الإنسانية، العدد الثامن. المجلمد الشاني، سنة 1982، رأي في بعيض أنحاط التركيب الجملي في اللغة العربية في ضوء علىم اللغة المعاصر، خليل، عمايره، ص58.

<sup>(3)</sup> الزيد من التفصيل انظر: البحث التحوي عند الأصوليين، مصطفى جمال الدين، فـصل الجملة.

## المستوى الصوتي phonological Level

منـذ القـديم واللغويـون مـشغولون بدراسـة الأصـوات اللغويـة، ولهـم محاولات جادّة في هذا المضمار، لكنّها محـاولات لا تبلـغ مـن الدّقـة، والإتقـان، والضبط ما وصل إليه العلماء اليوم، ولكنّها في المحصلة تبقى البـذور الأولى الــي انطلق منها لغويو العصر.

فقد أثر عن اليونان، والرومان، والهنود ملحوظات صوتية، كانت الأساس الذي قام عليه علم الأصوات الحديث. يقول فيرث: «بأنّ المدرسة الإنجليزية لم تنشأ في القرن التاسع عشر إلا على أكتاف المعلومات التي قدّمها وليم جونز عمن النحاة والأصواتين الهنود»<sup>(1)</sup>.

وقد صنّف القدماء – اليونان، والرومان، والهنود، والعرب – الأصوات إلى صائتة وصامتة، وحددوا دلالة كلّ نوع من هذين النوعين. وقسم الهنود والعرب الأصوات إلى مهموسة ومجهورة وفقاً لتقارب الوترين الصوتيين أو تباعدهما.

ووجدت ملحوظات عند سيبويه تقوم على تقسيم الأصوات إلى ثلاث طبقات هي: الشديدة، والرّخوة، وما بين الشديدة والرّخوة كما وضعت مصنفات صوتية على درجة عالية من الدّقة والإحكام، منها: كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وكتاب سيبويه، وسرّ صناعة الإعراب لابن جنّي، ورسالة في أسباب حدوث الحروف لابنه سينا.

<sup>(1)</sup> انظر: البحث اللغوي عند العرب، أحمد مختار عمر، ص57.

# تعريف عام بعلم الأصوات

موضوع علم الأصوات أهمية علم الأصوات فروع علم الأصوات

أولاً: علم الأصوات النطقي أو الفسيولوجي ثانياً: علم الأصوات الأكوستيكي أو الفيزيائي

ثالثاً: علم الأصوات السمعي

رابعاً: علم الأصوات التجريبي

مناهج الدراسة الصوتية

جهود المرب القدماء فأ الدراسة الصوتية

# الفصل الأول تعريف عام بعلم الأصوات

علم الأصوات فرع من علم اللغة العام، ومهمته دراسة الكلام، والكلام هو الوسيلة اللغوية الوحيدة المستخدمة للاتصال بين أفراد الجنس البشري، والكلام ما هو إلا قيام الإنسان بحركات تبدأ من الحجاب الحاجز، ويشترك فيها أعضاء داخل الصدر، وأخرى واقعة في التجاويف الحلقية، والفموية، والأنفية. ويكن عن طريق الهواء أو آية وسيلة أخرى أن تصل إلى أذن السامع من المجموعة اللغوية للمتكلم نفسه أو من كان على علم بفعلته؛ إذ يمكنه أن يستجيب لهذه الأصوات؛ لأنه يفهمها. وهذا الصوت الإنساني وحده هو موضوع علم الأصوات اللغوية.

فعلم الأصوات: هو العلم الذي يتناول بالمدرس الأصوات الإنسانية في جانبها المادي، وذلك من أجل وصفها، وتفسيرها، وتصنيفها، معتمداً في ذلك كلّه على النظريات، والمعارف المستمدّة من فروع هذا العلم، علم الأصوات. أو هو العلم الذي يبحث في أصوات اللغة؛ للوقوف على الحقائق والقوانين العامة المتعلقة بأصوات الكلام وإنتاجه.

أما منزلة علم الأصوات من النظام اللغوي، فقد ذكرنا في المهاد التاريخي أنّ علم الأصوات هو أحد فروع علم اللسانيات الأربعة، أو أحد أنظمة اللغة الرئيسة؛ الدلالة، والصرف، والنحو، والصوت.

وعلم الأصوات يعدّ اللبنة الأولى والرئيسة في هـذا النظـام؛ لأنّـه يـدرس الجانب الصوتي من اللغـة مـن حيث معرفـة خـصائص الأصـوات، وملامحهـا المميزة، وطرائق نطقها، وما إلى ذلك من أمور لها صلة وتعلق بهذا العلم. وعلم الأصوات علم متكامل، له أقسامه، وفروعه المختلفة، ولـه مناهجـه وأساليبه المستقلة في ذلك.

وليس من شكّ في أنّ هذا الفرع، أي علم الأصوات، هو أهم هذه الفروع جيمها؛ لأنّ اللغة بكلّ عناصرها، لا تقوم إلا به، وهي من دونه تعدُّ جنّة هامدة، عديمة الجدوى، فاللغة المكتوية لا قيمة لها إذا لم تكن معروفة الأصوات، وطرائق النطق بها.

فالدرس الصوتي هو الفرع الأول والأساس الذي يجب أن يسبق غيره من الفروع أو العناصر في عملية التناول، ثمّ يأتي الـدرس الـصرفي تماماً كما فعل علماؤنا العرب القدماء، كسيبويه وغيره، وذلك من منطلق كون الـدرس الصوتي يُمهّد للصرف، وهما معاً يعدّان الوسيلة الضرورية المثلى لفهم الـدرس النحوي والتركيي، وقضاياه المختلفة (1).

## موضوع علم الأصوات

ذكرنا - قبل أسطر - بئان الصوت الإنساني وحده هو موضوع علم الأصوات اللغوية، فالصوت الذي يحدثه الإنسان عند النطق، للتعبير عمّا يريد يتمثل مجاله في الوحدات الصوتية التي تتألف منها الكلمات، فكلمة (رَجُل) - مثلاً -، تتركب من أصوات صامتة وصائتة. ويمكن تسمية كلّ منها بالصوت اللغوي، وهذه الوحدات هي موضوع علم الأصوات الذي يقوم أيّ باحث فيه بدراسة هذه الأصوات، وتعرّف مخارجها، وكيفية حدوثها، وصفاتها المختلفة، وهذا ما أطلق عليه اسم «الفوناتيك». وتطلق هذه التسمية أيضاً على مجموعة من الدراسات التي تعالج أصوات اللغة، وتبين كيفية النطق بها، وطبيعتها الفيزيائية.

فالفوناتيك: هو علم الأصوات، ويعرّف بأله العلم الذي ينظر في الأصوات في حدّ ذاتها، ويدرس صفاتها من حيث إخراجها، بل وحتى من

<sup>(1)</sup> انظر: علم أصوات العربية، منشورات جامعة القدس، ص7، وما بعدها.

حيث سماعها(1). أمّا مصطلح «القونولوجيا» فهو يطلق على مجموعة الدراسات التي تُعنى بالقوانين الصوتية، وتكشف عن مدى تأثر الأصوات بعضها ببعض عند تركيبها في الكلمات والجمل، وذكر بأنها علم وظائف الأصوات، أو العلم الذي يدرس الأصوات من حيث وظائفها في الاستعمال اللغوي؛ أي أنّ الفرنولوجيا تُعنى بتنظيم المادة الصوتية، وإخضاعا للتقيد والتقنين(2).

## أهمية علم الأصوات

قلنا: يعدّ علم الأصوات الفرع الأول والرئيس من النظام اللغوي الشامل، وتكون الفروع الأخرى تبعاً له؛ لأنّ هذه الفروع لا تقـوم إلا عليه، فالدراسة تكون للصوت، ثم للكلمة، ثم للجملة، وقد اهتم بهذا النوع القدماء والحمدثون على حدّ سواء، مع اختلاف الوسائل والأساليب. فما الأهميّة المتوخاة من دراسة هذا العلم؟ هناك أهداف متوخاة، وغايات مرجرة من دراسته أهمها:

1. إجادة تعلّم اللغة القومية: تعدّ الدراسة الصوتية وسيلة مهمة من وسائل تعلّم اللغة القومية تعلّماً سلمياً، كما تعدّ سبيلاً من سبل رقيها، والمحافظة عليها، فمتعلمو اللغة، ولاسيّما في المراحل الأولى معرضون للخطأ في نطق هذه اللغة، لأنهم ينتمون إلى بيئات اجتماعية غير متجانسة، ولكلّ واحد منهم عاداته النطقية التي يؤدي بها لهجته المحلية.

فإذا ما أرشد هؤلاء المتعلمون إلى النطق السليم بأصوات لغمتهم، سهل علمهم إجادتهما، وحُسن أدائهما، واستطاعوا بالتمدريج أن يتخلصوا من العادات النطقية المحلية، ومن شأن هذا أن يحقق هدفين هما:

التقريب بين العادات النطقية المحلية، ونعني بها اللمهجات، وتـذويب
 الفروق القائمة بينها إلى أكبر حد ممكن.

<sup>(1)</sup> دروس في علم الأصوات العربية، كانتينو، ص17.

<sup>(2)</sup> انظر: علم اللغة العام (الأصوات)، كمال بشر، ص28 وما بعدها.

- ب. تخليصُ اللغة المشتركة، ونعني بها الفصحى، من الآثار الصوتية اللهجية ذات الطابع المحليّ الضيق، والحدّ من سُلطانها، ويُسهمُ هـذا الأمـرُ في تكوين لغة قومية مُشتركة تصلحُ للتفاهم العامّ بين أبناء الأمة الواحدة. وهذا، في حدّ ذاته، هدف سام يستحقُ منا الجُهد، ويستاهِلُ التضحية.
- 2. إجادة تعلم اللغات الأجنبية: وتظهر أهمية علم الأصوات، بصورة علمية واضحة، في تعلم اللغات الأجنبية وتعليمها: ذلك أن لكل بيئة لغوية، كما هو معلوم، عاداتها النطقية الخاصة بها، فإذا ما أقدَمَ أصحابُ لغة ما على تعلم لغة أخرى، كانوا عُرضة لأن يُخطئوا في نُطق أصوات هذه اللغة الأخيرة، وأن يَخلطوا بين أصواتها، وأصوات لغتهم، بسبب تـاثرهم بعاداتهم النطقية.
- 3. وضع الألفبائيات وإصلاحها: إن دراسة الأصوات اللغوية، ذات أهمية كبرى في وضع الألفبائيات الجديدة للغات التي لم تكتب بعد، وفي إصلاح تلك الألفبائيات التي تمصر عن الوفاء بأغراضها.

أما بالنسبة لوضع الله المنابقات الجديدة، فقد أصبح أمراً مُلحاً بالنسبة لكثير من اللغات في العالم، ومخاصة في بعض الأقطار الإفريقية. إن وضع الألفبائيات الجديدة يجب أن يُسبق بدارسة صوتية شاملة للغات المراد كتابتها. ويتطلب ذلك، بطبيعة الحال، إجراء التجارب المفصّلة، والبحوث العلمية الكثيرة، التي قد يطولُ مداها أو يقصرُ، وهذا العمل كلّه من اختصاص رجال علم الأصوات وعلمائه وحدهم.

وفيما يتعلق بإصلاح الألفبائيات القائمة، يجب أن يكدون المنطلقُ في ذلك، هو أنْ تكون تلك الألفبائيات ممثلة للنطق تمثيلاً صادقاً، ومن المعلوم أنْ كل الألفبائيات المعروفة الآن، قد روعي فيها هذا المبدأ بالفعل، غير أنّ اللغة يُصيبُها، بمرور الزّمن، التغير والتطور، في حين تبقى الألفبائية على صورتها الأولى دونما تغيير، ولهذا فإنه تتعرض إلى نوع من القصور. 4. صلة الدراسة الصوتية بالدراسة المعجمية: وللدراسة الصوتية صلة قوية بالدراسة المعجمية، ولابد للمعاجم اللغوية من الاستعانة بالدرس الصوتي اللغوي. إن واجب المعجم لا يقتصر على تبيان معاني الكلمات والتراكيب، وما يطرأ عليها من تطور دلالي فقط، وإنما يتعداه إلى تمثيل نطق هذه الكلمات والتراكيب، وهذا أمر لا يتأتى إلا باصطناع نظام من الرموز الكتابية، يكون أدنى تمثيلاً للنطق من الألفبائية التقليدية.

ومن هذا المنطلق، فإنَّ مقدمات معظم المعاجم، ومنها بعضُ المعاجم العربية، تُحُوى، في الأعمُّ الأغلب، معلومات عن أصوات اللغة، وهذا يبدل دلالـة واضحةً على حاجة الذَّرْس المعجميِّ لشقيقه الدّرس الصوتي.

أ. الدراسة الصوتية وأنظمة اللغة الأخرى: تعدُّ الدراسة الصوتية عاملاً مهماً في دراسة أية لغة في مستوياتها الصرفية، والنحوية، والدلالية، إذ لا يمكن دراسة الصرف دراسة صحيحة إلا بالاعتماد على الوصف الصوتي. فليس هناك علم للدلالة بلا صرف، ولا علم للصرف بلا أصوات<sup>(1)</sup>. فدراسة الأصوات هي المقدّمة الأولى لدراسة تركيب الكلمات، أو دراسة الصرف يمعناه الخاص..

إنَّ الدرس الصرفيُّ العربيُ بحاجة حقيقية إلى الرجوع إلى الحقائق التي يُقررُها الدرسُ الصوتي. ومن الأمثلة على ذلك أنَّ علماء الصَّرف التقليديين ذرجوا على أنْ يقولوا إنَّ فِعْلَ الأمر "قُلْ" أصله "قُولُل"، وفي هذه الصيغة الأخيرة، التقى ساكنان الواو، والسلام، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، فأصبحت: قُلْ.

<sup>(1)</sup> مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص252،258.

وانظر:أصوات اللغة، عبد الرحمن أيوب، ص25/علم اللغة العام، كمال بشر، ص185.

والذي يبدو أنّ صيغة فعل الأمر «قُلْ» جاءت على هذه الصورة مُنـذ بداية الأمر، ولم يَكُنْ من المستطاع أن تأتي على الصورة الأخرى «قُولُ» في التُطـق الفعليّ، والسببُ في ذلـك سبب صوتيّ واضح يرتبطُ بخواص التركيب المقطعي في العربية الفصحى.

إن صيغة الفعل، التي افترضها الصرفيّون القدماء "قُولْ"، يتألف نسيجُها المقطعيُّ من: صوت صامت؛ أي من: المقطعيُّ لا يجوزُ في العربية إلا في حالة الوقف، أو أنّ تكون الحركة الطويلةُ مَتلوة بصامتين متماثلين مدغمين من أصل الكلمة نحو: شابّة، ودابّة، أما ما ذهب إليه علماؤنا الصرفيون القدماءُ فهو عمل افتراضيُّ لا يُؤخذ به في الدّرس اللغوي الحديث.

وبالمثل فإن علم النحو – الذي يعدُ قمة البحث اللغوي، والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه اللغويون عند النظر في اللغة المعينة – مبني على علم الأصوات، ويتجلى ذلك في جوانب مختلفة، وصور شتى، ومن الأمثلة على ذلك، أنّ الجانب الصوتي هو الذي يقوم، في حالات كثيرة، في التفرقة بين الجملة الإثباتية، والجملة الاستغهامية، وذلك بالاعتماد على التنغيم الجملة الوسيقي، الذي يُعدُّ جزءًا لا يتجزأ من النطق نفسه.

إِنَّ هناك أمثِلة كثيرة تحتوي على أداة استفهام، وهي في الوقت نفسه ليست باستفهام، وهي في الوقت نفسه ليست باستفهام، ومن ذلك، على سبيل المثال، قوله تعالى: ﴿ قَلْ أَنْ نَشَرَ لَكَ صَدَرَكَ ﴾ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَلْدُورًا ﴾ [الإنسان: 1]، وقوله تعالى: ﴿ أَلْرَ نَشْرَحُ لَكَ صَدَرَكَ ﴾ [الشرح: 1] فقيد قبرر علماء البلاغة القيدماء أن أداتي الاستفهام «هيل،

<sup>(1)</sup> علم اللغة العام، كمال بشر، ص 185-186.

والهمزة، قد خرجتا عن معنيهما الأصلي، وهو الاستفهام، إلى التقرير، ولا شك في أنَّ فيْصَل الأمر في ذلك يتوقف على التنغيم، وموسيقى النطق.

- 6. الدراسة الصوتية واللهجات: تعدّ الدراسة الصوتية ضرورية أيضاً، في دراسة اللهجات، التي لا يمكن أن تتم، على أي مستوى، دون الاعتماد على دراسة صوتية دقيقة. إن مظاهر الاختلاف بين اللهجات الحلية، واللغة المشتركة، إثما توجد في الفروق الصوتية، تلك الفروق التي تمهد دراستها لدراسات لاحقة لها في الصرف والنحو، وفي غيرهما، والتي تعين، في النهاية، على إدراك مدى القُرب أو البُعد بينها وبين اللغة المشتركة التي تفرّعت منها.
- 7. الدراسة الصوتية ووسائل الإعلام: والدراسة الصوتية مُهمّة وضرورية في عالات غير لغوية بحتة، فهي مهمة، بل ضرورية جداً في عبال وسائل الإعلام، إذ يجب على المشتغلين بالصحافة ووسائل الإعلام المسموعة والمرثية، أن يكونوا على دراية واسعة بطريقة نُطق الأصوات اللغوية، فهم

<sup>(1)</sup> انظر: مقدّمة في اللسانيات، عاطف فضل، فصل الاستفهام.

ذوو تأثير واسع على المستوى الثقافي والاجتماعي، لأنهم ينقلون، إلى الجماهير، ما يهمهم من شؤون بلغتهم التي يتحدثون بها، والجماهيرُ تتلقَف الأصوات منهم، ثم تُقلَدُها، وإذا ما أحسنَ هؤلاء النطقَ، فإنَّ ذلك سيؤثر، ووغا شك، في جودة اللغة على لسان الشّعب.

8. معالجة عيوب النطق: ولعل أهم ما يقدّمه علم الأصوات من خدمات يتمثل، في معالجة عيوب النطق أو الكلام الناتجة عن اكتساب عادات نطقية غير سليمة، وذلك بالنسبة لمن يتمتعون بأذن صحيحة، وإدراك سليم للأصوات، إنّ النطق السليم لا يتطلب أكثر من وضع الأعضاء النطقية في المواضع التي يتطلبها كل صوت من أصوات اللغة، ولهذا فإنّ الأطباء الاختصاصيين في علاج أمراض النُّطق يدرسون جانباً من علم الأصوات، كما يدرس طلاب كلية طبّ الأسنان هذا العلم أيضاً، وذلك حتى لا يؤدي علاجهم لأسنان مرضاهم إلى إحداث عيوب نطقية فيهم.

ولعلم الأصوات أهمية بالغة في مجال هندسة الصوت، وذلـك لأنّ أجهـزة الصوت الحديثة كالهاتف وغيره تحتاج إلى إحاطة القائمين على شؤونها بتفاصـيل نطق كلّ صوت، وتحديد عدد ذبذباته ونوعها.

وكذلك لعلم الأصوات أهمية بالغة في مجال تعليم الصمّ والبكم، إنّ الاعتماد على علم الأصوات يسهم في تعليم هؤلاء طرائق خاصة بنطق الأصوات، حتى يفهموا تعبيرات المتكلمين، ومن ذلك تدربهم على إدراك قراءة شفاه المتكلمين عند الكلام<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفصيل انظر:

<sup>-</sup> أصوات اللغة، عبد الرحن أيوب، ص24، ص25.

<sup>-</sup> علم اللغة العام (الأصوات)، كمال بشر، ص185.

<sup>-</sup> مناهج البحث في اللغة، تمام حسّان، ص252، ص285.

<sup>-</sup> علم الأصوات العربية، مقرر جامعة القدس المفتوحة، ص17 وما بعدها.

### فروع علم الأصوات

علم الأصوات فرع من علم اللغة، ومهمته دراسة الكلام، والكلام هـ و الوسيلة اللغوية الوحيدة المستخدمة للاتصال بـين أفراد الجنس البشري. ولا يتحقق الكلام إلا بوجود مرسل (متكلم)، ومتلق (سامع)، ورسالة، وهـ و مـا يريد المتكلم أن يوصله إلى السامع، وأخيراً الوسط الأثيري الهوائي.

والكلام ما هو، في الواقع، إلا قيام الإنسان بحركات تبدأ من الحجاب الحاجز، ويشترك فيها أعضاء الصدر، وأخرى واقعة في التجاويف الحلقية، والفموية، والأنفية، تؤدي هذه الحركات إلى ضوضاء تملأ الجو حوله. ويمكن عن طريق الهواء أو أية وسيلة أخرى أن تبصل إلى أذن السامع، وعن طريقها والأجهزة السمعية الأخرى تصل إلى المخ، فإذا كان السامع من مجموعة المتكلم اللغوية، أو على علم بلغته يمكنه أن يستجيب لهذه الضوضاء؛ لأنه يفهمها. من أجل ذلك، يمكن دراسة الكلام من زوايا غتلفة، كل زاوية منها تحتل فرعاً مستقلاً من علم الأصوات.

وقد ظهر في الدرس الصوتي ثلاثة فـروع رئيسة لعلـم الأصـوات وهـذه الفروع تختلف فيما بينها من حيث نشأتها وتطورها، وكذلك من حيث وسـائل الدراسة فيها، وهي:

#### أولاً: علم الأصوات النطقي أو الفسيولوجي

يعد هذا الفرع من أقدم الفروع، وأكثرها انتشاراً، حيث بدأت الدراســـات فيه منذ وقت مبكر، فقد كانت الدراسة الــصوتية القديمــة شــبه محــصورة في هـــذا الفرع؛ لأنّ الاعتماد فيه يكون على الملاحظة الذاتية.

ويتميز هذا الفرع من علم الأصوات عن غيره من الفروع الأخرى، بألمه يمكن الاعتماد عليه في الملاحظة الذاتية، فسمته الوصفية أو الطابع الوصفي، بعكس الفروع الأخرى التي تحتاج إلى أجهزة خاصة للكشف عن حقائقها.

# ويختص هذا الفرع بالجوانب الآتية:

 أ. دراسة الأصوات المنطوقة، والتفريق بينها من حيث إنها (لثوية، أو شفهية أو غيرها)، والكيفية التي ينطق بها (انفجارية، أو احتكاكية)، وصفتها (مجهورة، أو مهموسة)، ونوعها (أنفية أو فموية)، إلى غير ذلك.

ب. الطريقة التي بها تكوّن الأعضاء المستخدمة في هذا التكوين.

ج. وظيفة الصوت المنطوق.

# ثانياً: علم الأصوات الأكوستيكي أو الفيزيائي

ووظيفة هذا الفرع دراسة التركيب الطبيعي للأصوات، وتقوم هذه الدراسة بتحليل الفبلبات الصوتية المنتشرة في الهواء، وهي التي تنتج من حركات أعضاء الجهاز النطقي حتى تصل ذبذبات الهواء إلى أذن السامع، ويعني هذا أنّ الدراسة فيه اقتصر ميدانها على المنطقة الواقعة بين فم المتكلّم أو الناطق وأذن السامع.

فعلم الأصوات الأكوستيكي، هو العلم الذي يبحث في الخصائص الفيزيائية للموجات الصوتية التي يحدثها نشاط أعضاء النطق، وتنقل عبر الهواء بين المتكلم والسامع.

## ثالثاً: علم الأصوات السمعي

وهو العلم الذي يبحث في إدراك الأصوات اللغوية، ويقوم على جانبين هما: عضوي غرجي، ونفسي، ويركز جهوده على الذبذبات التي تتقبلها أذن السامع، والأثر النفسي لهذه الذبذبات في المتلقي. وهذا الفرع أصبح محصوراً في دائرة المتخصصين تخصصاً دقيقاً في فسيولوجيا الجهاز السمعي، وعلم النفس الإدراكي، فهو يتمثل في مدى تأثر طبلة الأذن بالأصوات؛ أي في ميكانيكية الأذن الداخلية، وفي استجابة الأعصاب السمعية. ويججم دارسو اللغة عن

\_\_\_\_\_\_ تعريف عام بعلم الأصوات

دراسة هذا الفرع، لما فيه من صعوبات كثيرة تقف حائلاً أمام غير المتخصصين به تخصصاً دقيقاً<sup>(1)</sup>.

## رابعاً: علم الأصوات التجريبي

وثمة نوع رابع هو علم الأصوات التجريبي أو المعملي أو الآلي. وهـذا الفرع يعتمد عليه علما الأصوات النطقي والفيزيائي اعتماداً كبيراً.

ووظيفة هذا الفرع إجراء التجارب المختلفة بوساطة الوسائل والأدوات الفنية في مكان معدّ لهذا الغرض يسمى (معمل الأصوات)، وهـذه الوسـائل والأدوات منها ما يخدم علم الأصوات النطقي، ومنها ما يخدم علم الأصوات الفيزيائي.

ويوضح السعران الارتباط الوثيق بين علم الأصوات اللغوية، وعلم الأصوات التجريبي بقوله: «البحث في هذه الوسائل الآلية، وطرق استخدامها موضوعه (الدراسة الصوتية التجريبية)، أو (الدراسة الصوتية الآلية)، ثم يشير السعران إلى الحالة التي وصل إليها هذا العلم من الازدهار والنمو<sup>(2)</sup>.

#### مناهج الدراسة الصوتية

الأصوات فرع من اللسانيات، ومن ثمّ فإنّ مناهج الـدرس الـصوتي هي ذاتها مناهج اللسانيات التي اتسعت، وتفرع منها فروع كثيرة، ومن هـذا المنطلـتي فإنّه بوسعنا أن نذكر مناهج الدراسة الصوتي على النحو الآتي:

منهج علم الأصوات الوصفي: وهو وصف الظاهرة الصوتية في مرحلة زمنية
 معينة، وبقعة جغرافية محددة، وإن الاهتمام الأول للباحث الوصفي ينصب

 <sup>(1)</sup> للوقوف على هذه الأسباب والصعوبات انظر: علم اللغة العام (الأصوات)، كمال بشر، ص15/علم الأصوات اللغوية، مناف محمد، ص16.

<sup>(2)</sup> انظر:

<sup>-</sup> علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، ص103، ص104.

الكلام إنتاجه وتحليله، عبد الرحمن أيوب.

<sup>-</sup> علم الأصوات اللغوية، مناف عمد، ص19.

على الأصوات، بمعنى أنّ الوصف لأيّة لفة ينبغي أن يبدأ من الصورة المنطوقة؛ أي الكلام المنطوق، وهو المظهر الأساس يقول تمام حسّان: "ولقد أصبحت الدراسة الوصفية للغات قائمة على دراسة اللهجات الحيّة من أفواه متكلميها، وأصبح لزاماً على طالب هذه الدراسة أن يختار أحد أبناء هذه اللهجة المطلوبة، ويلزمه ويسجل ما يقوله عن طريق نظام هجائي يجعل لكلّ صوت ينطقه المتكلّم رمزاً كتابياً خاصاً» (1).

إذاً يعتمد الحلل الوصفي على أحد أبناء اللغة الذين يتكلمون بها، وهو ما يعرف باسم الراوي اللغوي، والراوي اللغوي له شروط من حيث الثقافة، ويكون انتقاؤه عُن يحسنون تمثيل المستوى الصوتي المراد تحليله، ويترك له المجال في الحديث أو سرد قصة، والباحث أو المحلل الوصفي يسجل ما يسمع، كي يقوم بعد ذلك بعملية التحليل التي تبدو عليه، دونما افتراضات، أو تخمينات، أو تأويلات.

كما أنّ هذا المنهج لا يفرض نوعاً معيناً من أساليب النطق، فعلم الأصوات الوصفي يبحث عن الحقيقة في ذاتها ليس غير، وفي النهاية يأتي دور التقعيد ليعرّفنا الباحث بما في هذه اللهجة أو اللغة من أصوات، من حيث مخارجها، وصفاتها، وخصائصها، وبما يصيب هذه الأصوات من تغيّر وتبدّل، يسبب مجاورة بعضها بعضاً، وما إلى ذلك من أمور تتعلق بأصوات تلك اللغة؛ كي يقعد لها.

هذا ويجب الأخذ بعين الاعتبار أنّ اللغة المراد دراسة أصواتها، هي لغة الحياة اليومية التي يستعملها الناس، ومن هنا فالباحث الواصف يبحث في اللغة المستعملة، لا تلك اللغة التي صنعها النحويون واللغويون، فعلى الباحث أن يسمع ليصف، لا أن يسمع الأمثلة ويبنى عليها القواعد الناظمة، وعليه يجب

<sup>(1)</sup> اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان، ص113.

إسقاط القواعد التي تعتمد على الأمثلة المصنوعة، فعلى الباحث أن يصف لا أن يفرض القواعد من سمات المنهج المعياري، الذي يقوم على فرض المعايير أو القواعد، كي تتخذ أساساً للحكم على صحة الظاهرة الصوتية، فالمنهج المعياري يعتمد القاعدة أساساً، ويبتعد عن الوصف، ويتأوّل، ويفترض ويخمّن لما خرج عن القواعد.

- منهج علم الأصوات التاريخي: وهو المنهج الذي يقوم على رصد تغير الظاهرة الصوتية من عصر إلى عصر، أو هو دراسة الظاهرة وتطورها من زمن لآخر، وذلك بهدف ملاحظة تطورها، وما أصابها من تغير في مسارها التاريخي، والقوانين التي حكمت هذه التغيرات. فنحن مثلاً لا نستطيع أن نودي ظاهرة صوتية في تاريخها الطويل دفعة واحدة؛ لأنها لم تكن شيئاً واحداً ثابتاً ينتقل من جيل إلى جيل دون تغيير.
- منهج علم الأصوات المقارن: وهو المنهج الذي يقابل بين الظواهر البصوتية المختلفة في اللغة الواحدة، والأنظمة التي تحكمها، عن طويق المقارنة بين أصوات تلك اللغة في فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى، كما يتم ذلك أيضاً في لغتين من اللغات ذات الصلة، لبيان الصلات التاريخية، ورصد نقاط الافتراق والتلاقى في أنظمتها الصوتية.
- منهج علم الأصوات العام: وهو المنهج الذي يبحث في النظريات العامة للغة
   الإنسانية بعامة، فيدرس الجهاز الصوتي، ووظيفة كلّ عضرٌ في هذا الجهاز، كما
   يبحث في الطرق المختلفة لإنتاج الأصوات، ويصنف الأصوات... وما إلى
   ذلك من أمور صوتية تنطبق على كلّ لغة، دون الاختصاص بلغة بعيتها<sup>(2)</sup>.

 <sup>(1)</sup> لمزيد من التفصيل حول المنهج الوصفي من حيث واقعه، ومفهومه، ومبادؤه، وأصوله انظر: مقدّمة في اللسانيات، عاطف فضل، ص84 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> لمزيد من التفصيل حول هذه المناهج انظر: علم اللغة العربية، محمود حجازي/المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب/في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة/ اسس ==

## جهود العرب القدماء في الدراسة الصوتية

لا ينكر أحد أنَّ الدرس الصوتي عند العرب من أكثر مستويات علم اللسان العربي أصالة، فكان أول ما اهتم به العرب المسلمون معرفة الوجوه الصحيحة لنطق الحروف، وضبطها في النص القرآني. وما عمل أبي الأسود من نقط للمصحف إلا ضبط صوتي، وإن كان في مضمونه وغايته يشكّل بداية الدرس النحوي عند العرب. وإنّ كثيراً من أحكام القراءات القرآنية التي مارسها القراء بصورة علمية، وسجَّلها علماء القراءات نظرياً في كتب، هي أسور لـسانية صوتية في حقيقتها كالإدغام، والإظهار، والوقف، والابتداء، والإمالة، والمدّ، وتحقيق الهمز وتسهيلها، عدا عن وصف الأصوات وبيان مخارجها، يقول ابن الجزري (ت. 833هـ) أول ما يجب على من يريد إنقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كلّ حرف من غرجه المختص به تصحيحاً يمتاز به عن مقاربه، وتوفية كلُّ حرف صفته المعروفة توفية تخرجه من مجانسه، يُعمل لسانه وفعه بالرياضة في ذلك إعمالاً يصير ذلك طبعاً وسليقة، فكل حرف شارك غيره في مخـرج فإنــه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، وكلّ حرف شارك غيره في صفاته فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج... فإذا أحكم القارئ النطق بكلّ حرف على مدّته مـوفّ حقـه، فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وذلك ظاهر... فمن أحكم صحة اللفظ حالة التركيب حصرًا, حقيقة الإفراد بالإتقان والتدريب،(1).

علم اللغة، ماريوباي/ عاضرات في الألسنية العامة، فردينانو دي سوسير/ ترجمة يوسف غازي/ الألسنية علم اللغة الحديث، ميشال زكريا/ قواحد تحويلية للغة العربية، عمد على الخولي/ المستشرقون ومناهجهم اللغوية، إسماعيل عمايرة/ أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف حزما/ الأصول، تمام حسّان/ مقدّمة في اللسانيات، عاطف فضل.

<sup>(1)</sup> النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، جـ1، ص214-215.

وهكذا يكون علماء القراءات قد سجلوا خصائص صوتية تنفرد بها التلاوة القرآنية، ووضعوا رموزاً كتابية تمشل هذه الخصائص (1) فالعلاقة بين الدرس الصوتي وعلم التجويد علاقة تلازمية وثيقة، تهدف إلى حسن تدبّر القرآن، وحسن تجويده، وتحقيقه.

هذا وقد امتازت دراسات علماء التجويد بالسمة الشمولية، فدرسوا آلة النطق، ومخارج الأصوات، وصفاتها، كما درسوا الظواهر الصوتية التي تظهر عند تركيبها في الكلام المنطوق، كما عرضوا لعيوب النطق وعالجوها في دراساتهم<sup>(2)</sup>.

ونتيجة للقراءات القرآنية بما فيها من ملامح نطقية بارزة، ووجوه لهجية صوتية، وتدوين المصحف، وتجويد خطّه وضبطه، ونشوء علم النحو بقسميه الإعراب والصرف ظهر الدرس الصوتي عند الخليل بن أحمد الفراهيدي في مطلع القرن الثاني الهجري، ولم يكن في وقته الأدوات العلمية التي تعينه على الوصف، كما هو الحال في أيامنا هذه، فاعتمد على التجربة.

درس الخليل الصوت اللغوي مفرداً وعجرداً من سياقه، مما سمح له بترتيب معجمه (العين) مستنداً إلى الصوت المفرد الجمرد، مبتدئاً من الحلق ومنتهياً إلى الشفتين، وهذا ما جعله يدرس أعضاء النطق، ويصنف الأصوات إلى صحيحة وصائتة، ثمّ درس تصنيف الصوامت، أو الحروف الصحاح، كما سمّاها بحسب المخارج، وصفات النطق كالجهر والهمس، وقرّر أنّ الصوائت هي أصوات

<sup>(1)</sup> علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، ص96.

<sup>(2)</sup> لمزيد من التفصيل انظر:

<sup>-</sup> المصطلحات الصوتية بين القدماء والمحدثين، إبراهيم عبود السامرائي.

دروس في علم الأصوات العربية، جان كانتينو، ترجمة صالح قرمادي.

<sup>-</sup> علم اللسان العربي، مقرر جامعة القدس المفتوحة.

التفكير الصوتي عند العرب، هنري فلش، تعريب عبد الصبور شاهين.

هوائية جوفية. ودرس وظيفة الصوت عندما يسبقه صوت آخر، أو يتبعه صوت ما، وكيف يتأثر هذا الصوت ويفقد بعض صفاته أو خصائصه التي يملكها أو يتصف بها لحظة كان مفرداً أو معزولاً، وكيف يغيّر الصوت معنى الكلمة، فالدرس الصوتي الذي أسسه الخليل وسيلة لإنشاء معجمه، صار وسيلة لفهم التغيرات الصرفية كالإدغام والإبدال ونحوهما، مما صار الأساس النظري المحكم لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة.

وبذلك يعدّ الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب السبق في مجال الدراسات الصوتية، والذي فتح الباب لمن جاء بعده ولاسيما تلميذه سيبويه<sup>(1)</sup>.

ويواصل سيبويه طريق أستاذه الخليل الذي وضع له الأسس والمبادئ، ويقدّم في كتابه دراسة عن الحروف العربية في باب الإدغام ووصف الأصوات العربية بالتفصيل، وبيّنها بحسب خارجها في المجرى الصوتي، وكانت غايته كما ذكرها. "فتعرف ما يحسن فيه الإدغام، وما يجوز فيه، وما لا يحسن فيه ذلك ولا يجوز فيه، وما لا يحسن فيه ذلك ولا يجوز فيه، فقد وصف الحروف العربية كلّها، فذكر عددها، وبيّن خارجها، ووصف المهموس والمجهور وأحوالهما واختلافهما، وحدد كلاً منهما، وقسم الأصوات إلى شديدة، ورخوة، كما تحدث عن إدغام الحروف وإبدالها، وعن تحقيق الهمز وتسهيلها إلى غير ذلك من الموضوعات الصوتية (3).

وهكذا يعـد سيبويه صاحب قـدم راسخة في دراسة أصـوات العربيـة، وبطريقة منظمة، وشمولية، وأكثر دقة من أستاذه الخليل، فقد قدّم دراسة صـوتية وصفية واقعية قائمة على الملاحظة الذاتية، وبعيدة عن الافتراض والتأويـل كمــا

<sup>(1)</sup> انظر: علم الأصوات اللغوية، عصام نور الدين، ص6.

<sup>-</sup> اللسانيات المعاصرة، عاصم شحادة، ص137، وما بعدها.

المصطلحات الصوتية بين القدماء والمحدثين، إبراهيم عبود السامرائي، ص17.

<sup>(2)</sup> الكتاب، سيبويه، جـ4، ص436.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، جـ4، صـ431.

ذكر عبده الراجعي أل. والأمر اللافت للنظر أن من جاء بعد سيبويه لم يحرجوا، ولم يتعدوا عباراته. ومصطلحاته في البحث الصوتي، دونما زيادة تستحق الذكر، وكأنما كلامه أصبح عندهم هو الفيصل.

وفي القرن الرابع الهجري ازدهر البحث الصوتي على يد أبي الفتح عثمان بن جني (ت. 392هـ) الذي جعل البحث الصوتي علماً خاصاً منفصلاً سماه "علم الأصوات، في مقدمة كتابه "سرّ صناعة الإعراب، فقد كان الدرس الصوتي يُعالج في كتب النحو بوصفه مدخلاً لظاهرة الإبدال أو الإدغام أو الإعلال. أو كان يعالج في مقدّمات المعاجم كالعين، والجمهرة وغيرهما. وأمّا المباحث الصوتية التي جعلت من كتاب ابن جني أوفى المصادر لمعرفة التفكير المصوتي عند العرب. وفي كتابه "سرّ صناعة الإعراب، قدّم توضيحاً لحدوث المصوتي عند العرب. وفي كتابه "سرّ صناعة الإعراب، قدّم توضيحاً لحدوث التوضيح، يقول: "شبّه بعضهم الحلق والفيم بالناي، فإن الصوت يخرج فيه مستطيلاً أملس ساذجاً...، فإذا وضع الزّامر أنامِلهُ على خُرُق الناي المنسوقة، وراوح بين أنامله، اختلفت الأصوات، وسُبع لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه "أ. ويقول: "ونظير ذلك أيضاً وتر العود، فإن الضارب إذا ضربه، وهو ماحبه أن المعت له صوتاً، فإن حصر آخر الوتر ببعض أصابع يُسراه أدّى صوتاً مُرْسَل سمعت له صوتاً، فإنْ حصر آخر الوتر ببعض أصابع يُسراه أدّى صوتاً أرثر. فإنْ أدناه قليلاً سمعت غير الإثنين "(أد.

والف ابن سينا (ت. 428هـ) رسالته التي وسمها بـ «أسباب حدوث الحروف» عرض فيها أصوات اللغة عرضاً جديداً، فقـد جـاء حديثه في رسالته

<sup>(1)</sup> فقه اللغة في الكتب العربية، عبده الراجحي، ص131.

<sup>(2)</sup> سر صناعة الإعراب، ابن جني، جدا، ص9.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق ولمزيد من التفصيل انظر:

<sup>-</sup> علم اللسان العربي، صقر، جامعة القدس المفتوحة، ص30 وما بعدها.

علم األصوات العربية، مقرر جامعة القدس المفتوحة، ص24 وما بعدها.

حديث العالم بأسرار الطبيعة، إذ أشار إلى كنه الصوت وأسبابه، وحديث الطبيب المشرّح، إذ وصف أجزاء الحنجرة واللسان. جاءت رسالة أسباب حدوث الحروف مقسّمة إلى مقدّمة وستة فصول هي:

- الفصل الأول: سبب حدوث الصوت بوصفه ظاهرة طبيعية، وسببه تموج الهواء، ودفعه بقوة.
- الفصل الثاني: سبب حدوث الحروف، وفيه حديث عن مخارج الأصوات، إذ إنّ الهواء المتموج في مسلكه تصادفه مخارج، ومحابس ينتج عنها الحروف.
  - الفصل الثالث: وهو وصف لتشريح الحنجرة واللسان.
- الفصل الرابع: تحدث فيه عن حروف العربية، وأوضع كيفية صدور كل حرف فيها.
- الفصل الخامس: تحدث عن حروف سمعها من لفات أخرى مختلفة عن العربية، كالفارسية، وقارن بينها وبين أصوات العربية.
- الفصل السادس: تحدث عن أصوات تنتج عن حركـات ضير نطقيـة، وذلـك
   بقوله «إنّ هذه الحروف من أيّ الحركات غير النطقية تسمع (١٠).

ويأتي بعد ذلك علماء قدّموا جهوداً واضحة في الدرس الصوتي، ولهم بصمات كبيرة في الدراسات الصوتية منهم على سبيل المشال، الزنخشري (ت. 838هـ) في كتاب المفصل، وضمنه قضايا صوتية كثيرة، ومصطلحات صوتية لم تعرف من قبل (ت. 643 هـ) الذي تعرف من قبل (ت. 643 هـ) الذي قدّم دراسة صوتية في بابي الإدغام والإبدال وغيرهما معتمدا على سيبويه وابس جنّى، لكنه يتحدث عن الظاهرة ويفسّرها تفسيراً صوتياً فيها إضافة جيدة.

<sup>(1)</sup> أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، ص93.

<sup>(2)</sup> المصطلحات الصوتية بين القدماء والمحدثين، إبراهيم عبود السامرائي، ص20.

وفي القرن السابع الهجري يحاول السكاكي (ت. 626هـ) في مقدّمة كتـاب مفتاح العلوم أن يتحدث عن الحروف وهخارجهـا، وأن يـضع رسمــاً توضــيحـياً للمخارج.

لقد قدّم القدماء دراسات صوتية قيّمة معتمدين على ملاحظاتهم وتجاربهم الخاصة، وإمكاناتهم الشخصية، إذ لم يكن لديهم من الوسائل الحديثة اليوم كآلات التسجيل، وأجهزة التصوير والتحليل عما أتيح لدارسي علم الأصوات اليوم، ومسع همذا فقد توصلوا إلى نتائج متقدّمة في دراساتهم وبحوثهم(أمنها:

- 1. وضع أبحدية صوتية للحروف العربية على يد الخليل أولاً، ثم سيبويه، ثم ابن جني حيث رتبت حسب المخارج، على ما بينهم من خلاف، تبدأ بالحروف الحلقية وتنتهي بالحروف الشفوية، ووضعت رموز خطية لتسعة وعشرين صوتاً مع اعتراف سيبويه باثنين وأربعين صوتاً منطوقاً، ولا رسم إلا للتسعة والعشرين التالية بترتيب سيبويه (المحمزة، والألف، والماء، والعين، والخياء، والخياء، والكاف، والقاف، والفاد، والجيم، والشين، والياء، والسام، والذال، والناء، والدال، والناء، والدال، والناء، واللام، والذال، والثاء، والفاء، واللام، والذال.
- 2. لقد عرف العرب معظم أعضاء النطق في جهاز التصويت، فقد ذكر كانتينو(3) أنهم عرفوا الرئة، والقصبة الهوائية، والحنجرة، والحلق، وفرقوا بين أقصاه وأوسطه وأدناه. واللهاة والحنك الأدنى، والحنك الأعلى، والأنف، والخيشوم، واللسان وأقصاه ووسطه وظهره وحافته وطرفه، والأسنان

<sup>(1)</sup> انظر: علم اللسان العربي، مقرر جامعة القدس المفتوحة، ص37 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> الكتاب، سيبويه 4/ 431.

<sup>(3)</sup> دروس في علم الأصوات، كانتينو، ص 17-19.

بثناياهما، والشفتين وهيئتهما. وقىد وُجد رسم تقريبيّ في مفتـاح العلـوم للسكاكي لأعضاء النطق، ويبدو أنهـم لم يعرفـوا الأوتــار الـصوتية، وفتحــة المزمار ولسانه، فلم يوجد من يشير إليهما.

- 3. وتحدثوا عن غارج الأصوات على المدرج الصوتي، فقد حددها الخليل بثمانية غارج أو أحياز (1)، وسيبويه بستة عشر غرجاً (2)، وبما أنها بالملاحظة الذاتية لم تكن دقيقة كما تدل عليه تجارب معامل الأصوات في وقتنا الحاضر التي تحدد غارج أصوات العربية الفصحى بعشرة خارج هي: الحنجرة للهمزة والهاه، والحلق للعين والحاء، واللهاة للقاف، والطبق للكاف والغين والحاء، واللهاة المقاف، والراء والنون، والأسنان والحاء، واللهة: اللام والراء والنون، والأسنان: مع اللثة: الدال والضاد، والشاء واللهاء والمراء، والشمذة والأسنان: الذال والظاء والثاء، والشفة الباء والميم والواو (3).
- صنفوا الأصوات بحسب صفاتها، وفصلوا بينها بناء على ذلك؛ فمنها الجمهور والمهموس والشديدة والرخوة، والمطبقة والمنفتحة<sup>(4)</sup>.
- 5. واهتدوا إلى تقسيم الحروف إلى صحيحة ومعتلة، ثم قسموا أصوات العلة إلى قصيرة، وهي الحركات: الكسرة والفتحة والضمة، وحروف المد الطويلة: الألف والواو والياء. فقد اعتمد ابن جني في هذا التقسيم على اتساع مخارج الأصوات المدية حين يقول: والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة: الألف ثم الياء، ثم الواو... أما الألف فتجد الحلق والفم معها منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصر...الغ<sup>(5)</sup>. وفي موضع آخر يقول

العين، الخليل بن أحمد، 1/64-65.

<sup>(2)</sup> الكتاب، سيبويه، 4/ 433.

<sup>(3)</sup> انظر رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ص 30-31.

<sup>(4)</sup> سيبويه، الكتاب، 4/ 434-436.

<sup>(5)</sup> ابن جني، سر الصناعة؛ 1/ ص8.

اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهي الألف والياء والواو، فكما أن هذه الحروف ثلاثة كذلك الحركات ثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمة. فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو.. ويدلك على أن الحركات أبعاض لهذه الحروف وذلك أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه...(1) ويبدو أنهم أدركوا القسم الآخر للعلل، وهو الذي سميت من أجله حديثاً بأنها أشباه العلل حوفي علة، وإنما هما أشبه بالأصوات الصحيحة التي تقبل الحركات، فتعامل معاملة الأصوات الصحيحة التي تقبل الحركات، فتعامل معاملة الأصوات الصحيحة.

6. توصل علماؤنا إلى أن إنتاج الأصوات يتم التحكم به عن طريق تدفق الهواء في بجراه أو حجزه جزئياً أو انحباسه كلياً، وهذا واضح من خلال تشبيه ابن جني لجرى الهواء بالناي، حين يقول: شبه بعضهم الحلق والفم بالناي، فإن الصوت يخرج فيه مستطيلاً كما يجري الصوت في الألف غُفلاً بغير صنعة فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة وراوح بين عمله اختلفت الأصوات، وسُمِع لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه، فكذلك إذا قطع الصوت في الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة، كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة ومن كان له أدنى معرفة أو قدرة على الملاحظة الذاتية يدرك أن النطق يتم عبر مجرى النّفس.

وربما كان ابن سينا أكثر مباشرة ووضوحاً حين يقول في الفصل الثاني من كتابه أسباب حدوث الحروف هو الهواء المتصوح في مسلكه، يصادفه مخارج ومحابس تنتج عنها الحروف، وقد تحدث بعض الحروف عن حبس تام للهواء بعده يطلق دفعة واحدة مثل الباء والتاء

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، 17/1-18، 23.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، 1/ ص.8.

والدال والقاف والكاف واللام والميم والنون، وبعض الحروف تنتج عن حبسة غير تامة للهواء وهي سائر الحروف وهو هنا يفرق بين الأصوات الشديدة أو الانفجارية التي بدأها بالباء وأنهاها بالنون، وتنتج عند حبس الهواء في موضع ما على المدرج الصوتي فالباء مثلاً ينحبس الهواء وراء الشفتين والأصوات الرخوة أو الاحتكاكية التي ينحبس معها الهواء جزئياً ويبقى جزء من النفس متسرباً إلى الخارج كالثاء.

- 7. لم يغب عن علمائنا ما يعرف اليوم بنظرية الفونيم التي لا تطلق على الصوت أو الحرف لاصطلاح الفونيم، إلا إذا صلح أن يكون استبدالياً لفونيم آخر يحل عله فيعطي معنى مختلفاً مع ثبوت أصوات أخرى في الكلمة نفسها كما في نفر ونفق، فالقاف والراء مقابلان استبداليان؛ فكل منها يعطي معنى جديداً للكلمة، إذا استبدل بالآخر مع ثبوت النون والفاء، وقد تنبه إلى ذلك ابن جني، وقد ذكرنا في محلة واستشهدنا له حيث ضرب مثلاً بالسين والصاد في صعد وسعد (۱).
- إدراك علمائنا تأثير بعض الملامح الصوتية المصاحبة بمفهومها وإجراءاتها أو الفونيمات غير التركيبية في اصطلاحات فيرث، كالنبر والتغيم.
- 9. لقد قدموا التفسير الصوتي الدقيق لكثير من الظواهر الصوتية التي تحدث في سياق الكلام، وهو التعليل اللذي يطلق عليه في عرف اللسان الحديث الاقتصاد في الجهد العضلي الذي يوفر انسجاماً صوتياً، وتخفيفاً وسهولة في النطق كالإدغام والإبدال بما فيهما من تقريب ومضارعة أو قلب مما اصطلح عليه حديثاً بالتحييد أو المماثلة والمخالفة.
- 10. لقد شغل علماؤنا القدامى، كغيرهم، بالقيمة التعبيرية للحرف العربي، أي كما يسمى في عصرنا بالعلاقة بين الصوت والمدلول Sound Symbolism وحاول بعضهم كابن جنى أن يثبت بكل ما أوتى من قدرة لغوية، أن هناك

<sup>(1)</sup> الخصائص، ابن جني، 2/ 161.

دلالة طبيعية للحرف العربي على المعنى، وفتح لها أبواباً في كتابه الخصائص() وهذا توجه قد تيسر له كثير من المؤيدين شرقاً وغرباً، وإن انتهى الدرس اللسانى حديثاً إلى أن العلاقة بين الصوت والمعنى اعتباطية.

11. في حديث سيبويه والجاحظ عن الحروف التي تدخل فيها اللثة كالشين والقاف والراء وصف للنطق المرضي للأصوات Articulation theology وهو سبق لعلماتنا لأحد منجزات علم اللسان الحديث باهتمامه الخاص فيما يسمى بعلم اللسان المرضي Logopedy.

وبعد، فإنّ علم الأصوات عند العرب من أكثر مستويات علم اللسان العربي أصالة، فكان أول ما اهتم به العرب، معرفة الوجوه في نطق الحروف، وضبطها. وإنّ كثيراً من أحكام القراءات القرآنية التي مارسها القراء بصورة عملية، وسحلوها نظرياً في كتب هي أمور صوتية في حقيقتها كالإدغام، والإظهار، والوقف، والابتداء والإمالة والمدّ وغيرها، عدا وصف الأصوات وبيان مخارجها. فكانوا بحق أصحاب قدم راسخة في تفسير كثير من الظواهر الصوتية، وإنّ نظرة في آراء الخليل، وسيبويه، وابن جنّي، وابن سينا لتدل دلالة – لا شك فيها – على تقدّمهم في هذا العلم الذي كاد أن يوازي ما توصل إليه المحدثون بتقدمهم التقني.

<sup>(1)</sup> انظر الأبواب التالية في الخصائص لابن جني:

تلاقي المعانى على اختلاف الأصول والمبانى، 2/ 113-133.

<sup>-</sup> تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني، 2/ 145-152.

<sup>-</sup> إمساس الألفاظ أشباه المعاني، 2/ 52-68.

## الفصل الثاني

# علم الأصوات النطقي

مضهومه وموضوعاته جهاز النطق

وصف جهاز أعضاء النطق

إنتاج الأصوات الكلامية

رساج الاصوات الحارمية مراحل عملية النطق



# الفصل الثاني علم الأصوات النطقي

#### مفهومه وموضوعاته

يعد علم الأصوات النطقي فرعاً من علم الأصوات العام -- كما ذكرنا سابقاً -- وهو يتناول الدور الذي تقوم به أعضاء النطق في أثناء إنتاج الأصوات الكلامية، وتعديلها، كما يدرس الأصوات في اللغات البشرية بحسب آلية إنتاجها، فهو يقوم على تحديد مخارج الأصوات، والصفات الصوتية المختلفة، ثم الوصف الموضوعي لهذه الأصوات، وكيفية إنتاجها. وإن أول ما يجب على دارس الأصوات، هو معرفة ما يسمى بـ بجهاز النطق، من حيث تكوينه، وكيفية استعماله في تكوين الأصوات.

#### جهازالنطق

هو جهاز هواثي يتكون من منفاخين هما: الرئتمان. ومن أنسوبين هما: القصبة الهوائية، والحلق. ومن تجويفين هما: فموي، وأنفي ومن صمامات شتّى هي: الحنجرة، والحنك الليّن، واللهاة، والشفتان.

# وهذا الجهاز الهوائي يتكون من ثلاثة أجهزة رئيسة هي:

- الجهاز التنفسي، وهـو المـــؤول عـن تـوفير تيـار الهـواء الــضروري لإنتــاج
   الأصوات.
- الجهاز المصوتي، ووظيفته إنتاج الطاقة المصوتية، وذلك بتحويل الطاقة
   الديناميكية لتيار الهواء إلى طاقة أكوستيكية عن طريق تذبذب الأوتار
   الصوتية.

الفصاء الثاني

الجهاز النطقي، ووظيفته إنتاج الأصوات الكلامية<sup>(1)</sup>.

وهذه الأجهزة – التنفسي، والصوتي، والنطقي - ضرورية جمداً للمدارس الذي يبحث عن حقيقة علم الأصوات؛ إذ لابمدّ لمه من معرفة تكوين همذه الأعضاء، ووظيفتها، وكيفية استعمالها.

وللطالب الجامعي قدر ضروري من المعرفة بهذه الأعضاء عليه أن يحصلها، وهذه المعرفة هي الحجر الأساس لوصف الأصوات وصفاً علمياً، وتصنيفها على حدّ تعبير محمود السعران.

ومّما تجدر الإشارة إليه أنّ هذا الجهاز، جهاز النطق عند الإنسان، يتألف من أعضاء ثابتة، وأخرى متحركة، وقد سُميّت أعضاء نطق من باب التوسع والجاز؛ لأنّ عملها لا يقتصر على إصدار الأصوات اللغوية فحسب، بل إنّ لها وظائف أخرى لا تقلّ أهميّة عن إصدار الأصوات، فاللسان - مثلاً - يقوم بتذوق الطعام، ودفعه إلى المريء، والأسنان وظائفها تقطيع الطعام، وطحنه، والرئتان تقومان بعملية التنفس.. وهكذا(2).

فإصدار الأصوات – إذاً – يعدّ وظيفة واحدة من وظائف متعــددة، كــثيرة تقوم بها تلك الأعضاء.

والآن نعدد أعضاء جهاز النطق، ثمّ نقدم وصفاً موجزاً لكل عضو من هذه الأعضاء، قصد التعرف إلى طبيعتها، ومكوناتها، ووظيفة كلّ عضو فيها في العصلية النطقية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في عدد المخارج العربية،

<sup>(1)</sup> انظر تفصيل ذلك في:

<sup>-</sup> علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، ص33 وما بعدها.

<sup>-</sup> محاضرات في اللسانيات، فوزي الشايب، ص57، وما بعدها.

<sup>(2)</sup> انظر: علم اللغة العام (الأصوات)، كمال بشر، ص64-65/ أسس علم اللغة، ماريو باي، ص47/ أصوات اللغة، عبد المرحمن أيوب، ص40/ المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب، ص22-22.

وهي قضية قديمة حديثة، ومرد هذه القضية يعود إلى مدى الدّقة التي يتسم بها كل باحث عن آخر في تحديد غرج الصوت. وقد تراوحت بين ثمانية غارج عند الخليل، وعند الفراء وغيره أربعة عشر غرجاً، وعند سيبويه ستة عشر غرجاً. وثمة قول لابن الجزري بانها سبعة عشر غرجاً. أما عند المحدثين فهي عشرة غارج(1) كما يأتي(2):

- الشفتان.
- الأسنان.
  - اللثة.
- الغار (الحنك الصلب).
  - الطبق (الحنك اللين).
    - اللهاة.
    - طرف اللسان.
    - مقدمة اللسان.
    - مؤخرة اللسان.
      - الحلق.

<sup>(1)</sup> انظر: الكتاب، سيبويه، جـ4، ص433/ سو صناعة الإعراب، ابن جني، جـ1، ص247/ شرح الشافية، الإستراباذي، جـ3، ص250/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، جـ1، ص199/ مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص110/ المدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي، ص31.

<sup>(2)</sup> من الكتب التي تناولت وصف جهاز النطق على سبيل المثال: مبادئ اللسانيات، أحمد قدور/ في صوتيات العربية عي الدين رمضان/ الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس،/ مناهج البحث في اللغة، تمام حسان الكلام/ إنتاجه وتحليله، عبد الرحن أيوب/ دراسة المصوت اللغوي، أحمد مختار عمر/ المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب،.. وغيرهم كثير.

- الحنجرة (أقصى الحلق).
  - الأوتار الصوتية.
    - لسان المزمار.
  - القصبة الهوائية.
  - التجويف الأنفي.

#### وصف جهاز أعضاء النطق

وهذا تعريف بكل عضو من تلك الأعضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار - كما سبق - أنّ أعضاء النطق تتكون من: أعضاء نطق ثابتة، وأعضاء نطق متحركة، كما تتفاوت هذه الأعضاء في الدور الذي تقوم به في عملية التصويت.

- الحلق: هو فراغ حلقي، أو تجويف واقع بين الحنجرة وأقصى اللسان، وهو عد عدر الطعام، والسراب، والحواء، ويتغير حجمه وَفْت ارتفاع الحنجرة وانخفاضها، أو انخفاض وارتفاع الحنك اللّين ويساهم الحلق في إنتاج الأصوات الحلقة، وفي تفخيم بعض الأصوات.

ومفهوم الحلق عند القدماء يخالف ما عليه المفهوم عند المحدثين، فقد أدرك سيبويه أن الحلق ثلاثة أقسام بقوله: «فللحلق منها ثلاثة: فأقصاها خرجاً الهمزة والهاء والألف، ومن أوسط الحرق مخرج العين والحاء، وأدناها مخرجاً من الفم الغين والحاء، وأدناها مخرجاً من الفم الغين والحاء، (أوتبعه على هذا من جاء بعده.

أما المحدثون فقد اختلف موضع الحلق عندهم، فنجد غرج الهمزة والهاء هـو المحنجرة- أقصى الحنك الذي الحنجرة- أقصى الحلق عن سيبويه - وغرج الخين والحاء، يقابل أدنى الحلق عند سيبويه، وقصر المحدثون الحلق على غرج العين والحاء، وهذا الجزء يقابل ما سمّاه سيبويه وسط الحلق، وعلى هذا يكون الحلق عند

<sup>(1)</sup> الكتاب، سيبويه، جـ4، ص433.

سيبويه المنطقة المشتملة على أقصى الحنك، والحنجرة، والفراغ الذي بينهما، وذلك الفراغ الذي اصطلح على تسميته وحده عند المحدثين بالحلق.

- اللسان: وهو عضو النطق الأكثر أهمية في إنتاج الأصوات، ويتكون من قطعة عضلية شديدة المرونة، يمكن أن يتحرك إلى الخلف وإلى الأممام، أو الأعلى والأسفل، وذلك بحسب أوضاعه المختلفة. ولأهميته سميّت اللغات به، فيقال: «واللسان العربي»، ويقصد به اللغة العربية. وهو أقسام أربعة: طرف اللسان، ونهايته، ووسطه، وحافته التي يجعلها المحدثون مع نهاية اللسان.
- القصبة الهوائية: عرّ هوائي يتألف من حلقات غضروفية، تبدأ من الرئتين
   وتنتهي عند الحنجرة، ومهمتها تزويد جهاز النطق بالهواء. ولها تسميات غتلفة أشهرها القصبة الهوائية(1).
- الحنجوة: جزء متحرك يقع أعلى القصبة، وتتألف من ثلاثة غضاريف يجمعها
   عدد من العضلات والأربطة المرنة التي تتيح لها حركة نحو الأعلى والأسفل،
   و تظهر على شكل نتوء بارزة يُعرف بـ «تفاحة آدم».

ويلتصق بأعلى الغضاريف الوتران الصوتيان، وفراغ محصور بني الوترين يسمى المزمار، وموقعه في قمّة الحنجرة يقم لسان المزمار. والحنجرة أداة الصوت وآلته الأساسية، لأنها تضم الوترين الصوتيين اللذين لهما القدرة على إنتاج النغمة الصوتية.

- الطبق: وهو الجزء الرخو المتحرك من الفك الأعلى.
- الغار: وهو الجزء الصلب من الفك، وهـو متقـدّم باتجـاه الفـم، وهـو معقـد
   الشكل، ويخرج منه الطاء، والتاء، والدال.
- اللثة: فهي ذلك الجزء من سقف الفم الذي يقع خلف الأسنان مباشرة وقيــل
   اللحم الذي فيه منبت الأسنان.

<sup>(1)</sup> من تسمياتها: قصبة الحلق، وقصبة الرئة، والرغامي، والفراغ الرّنان.

- الأسنان: وتقسم الأسنان إلى: علوية وسفلية، علوية تقع خلف الشفة العليا،
   وسفلية تقع في الفك الأسفل، ويتوسطها اللسان الذي يجلس في الفراغ
   الفموي، وقد أشار الإستراباذي إلى عددها، وتوزيعها، وأنواعها(1).
- الشفتان: وهما عضلتان عليا وسفلى مستديرتان ينتهي بهما الفم،
   ويمكن أن تنبسطا أو تتدورا، وأن تنتفخا بأشكال متعددة، وأن تغلقا انغلاقاً
   تاماً، وهذه الحركات المصاحبة للشفتين تؤثر في نوع الأصوات وصفاتها.
- الوتران الصوتيان: رباطان مرنانان عتدان من طرفي الحنجرة من الخلف إلى الأمام، ويلتقيان عند تفاحة آدم من الداخل، ثم يتشعبان عيناً ويساراً باتجاه الخلف، وأمّا الفراغ الذي بين الوترين فيسمّى بالمزمار، وفتحة المزمار تنقبض وتنبسط بنسب ختلفة مع الأصوات، ويترتب على هذا الاختلاف نسبة شد الوترين، واستعدادهما للاهتزاز؛ فكلما زاد توترهما زادت نسبة اهتزازهما في الثانية، فتختلف تبعاً لهذه درجة الصوت. فللوترين أهمية كبيرة في عملية النطق من حيث الجهر والهمس<sup>(2)</sup>.
- الرئتان: هما مصدرا الهواء، جسمان إسفنجيان خاملان، يميلان إلى البياض،
  لا يستطيعان الحركة بذاتهما، بل يقوم كلّ من عضلات البطن والحجاب
  الحاجز بتحريك الرئتين، وذلك بأن تقوم العضلات بضغط الحجاب الحاجز
  إلى أعلى لمساعدة الرئتين في عملية الزفير، ثم الاسترخاء لمساعدة الرئتين
  بعملية الشهيق. يقول أحمد مختار عمر «أما الرئة فهي جسم مطاط قابل
  للتمدد والانكماش، ولكنه لا يستطيع الحركة بذاته، ومن شم فهو في حاجة
  إلى عرّك يدفعه للتمدد أو الانكماش، وهذا الحرك هو الحجاب الحاجز من

<sup>(1)</sup> انظر: شرح الشافية، الإستراباذي، جـ3، ص252.

 <sup>(2)</sup> لمزيد من التفصيل حول الوترين المصوتيين من حيث الأوضاع، انظر: محاضرات في اللسانيات، فوزى الشايب، ص60 وما بعدها.

ناحية، والقفص الصدري من ناحية أخرى الله فالرثتان تعملان على إمداد الجهاز الصوتي بالهواء اللازم لإحداث الصوت بمساعدة الحجاب الخاجز الذي يعمل على مساعدة الرئتين على الانقباض والانبساط أثناء عمليتي الشهيق والزفر.

- الفك الأعلى (2): ويضم اللهاة التي هي عضو أو زائدة لحمية صغيرة متدلية إلى أسفل الطرف الخلفي للحتك اللين. وإذا لامسها مؤخر اللسان حدث الصوت اللهوي، والصوتان اللهويان هما: القاف والكاف؛ لأن مبدأهما من اللهاة على حدّ تعبير الخليل.
- التجويف الأنفي (الخياشيم): حجرة ذات مهام متعددة، منها: تنقية الهواء
   الداخل إلى الرئتين في عملية الشهيق. وعمل التجويف الأنفي هو تنضخيم
   الصوت، ومن التجويف الأنفى غرج النون الخفيفة.

<sup>(1)</sup> دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص80.

<sup>(2)</sup> وسئي بالحنك الذي قسم إلى ثلاثة أقسام هي: مقدّم الحنك أو اللثة، ووسط الحنك أو الحنك الصلب، وأقصى الحنك أو الحنك اللين، ومع كل تسمية ووضع له أو لأيّ جزء منه تخرج أصوات مختلفة.

# وهذه بعض الصور التي تبين تلك الأعضاء(١)

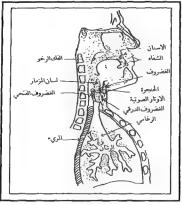

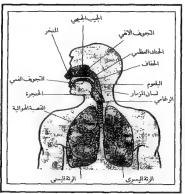

(1) انظر: الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل.

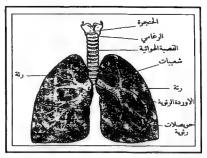

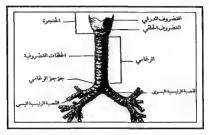

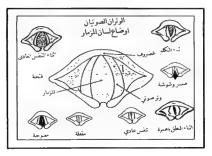

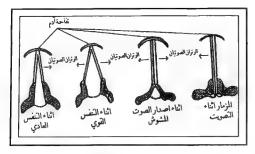

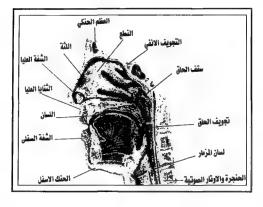

### إنتاج الأصوات الكلامية

ثمة حقيقة يقررها علم وظائف الأعضاء، بأن هذه الأعضاء ليست وظيفتها الأولى النطق فحسب، بل إن لها وظائف حيوية على قدر كبير من الأهمية كالتنفس والتعامل مع الطعام تقطيعاً ومضغاً وبلعاً. ولجهاز النطق لدى الإنسان أهمية في إصدار الأصوات، حيث استطاع الإنسان أن يصدر أصواتاً كثيرة، وذلك عن طريق تحريك أعضاء هذا الجهاز الذي يتميز بالمرونة العجيبة، والقابلية للتشكيل والتغير. وتعتمد أصوات الكلام في تكوينها على ثلاثة عوامل هي: مصدر الطاقة، وجسم يتذبذب، وحجرة رنين.

ويشابه الصوت الصادر من جهاز النطق إلى حد كبير الصوت الموسيقي، فكلّ واحد منهما يعتمد في تكوينه على العناصر السابقة. فحينما تعزف على الكمان تحرك القوس على الأوتار، فتجعلها تهتز وتتذبذب، هذه الذبذبات تحدث ضوضاء في الهواء بعد أن تكون قد ضبطت، وتم تكييفها داخل صندوق الكمان.

ولكي تصدر صوتاً لابد من مصدر للطاقة يتسلط على جسم قابل للتذبذب والذبذبات التي ضُبطت وكيّفت تنتقل عبر وسيط كالهواء في شكل موجات صوتية، لتصل إلى أذن السامع.

وتحدث الأصوات اللغوية عبر الهواء (الزفير) الذي تدفعه الرئتان، ذلك بتأثير الحجاب الحاجز الذي يضغط على القفص الصدري، ثم يتجه إلى الفم فينتج الأصوات الأنفية، وهذه الأصوات متنوعة؛ لأنّ تيار الهواء كثيراً ما يحدث له اعتراض في نقطة ما في الجهاز النطقي، فيتغير شكل هذه الممرات المغلقة وفقاً لنظام معين، وبذلك يصدر صوت وفق أوضاع معينة تتخذها أعضاء النطقي.

فالرئتان هما بمثابة القوس المتحرك، وهما مصدر الطاقة، والـوتران الصوتيان وموضعهما من الحنجرة هما بمثابة الأجسام المتذبذبة، فهما بمثلان الأوتار من الكمان. والتجويفان الفموي والأنفي والحلق هـي بمثابــة الــصندوق بالنسبة للكمان، فهذا العنصر الثالث لتكوين الصوت، وهو حجرة الرنين.

## وعلى ذلك فإنَّ حدوث الصوت اللغوي يجب أن تتوافر فيه ثلاثة عوامل هي:

- تحريك هواء الزفير بشكل مقصود، وبقوة زائدة على الزفير (وجود تيار هواء).
- استثمار أعضاء النطق الثابتة، والفراغ الممتد من الرئتين إلى الفم عموماً،
   لتشكيل بمر صوتي يساعد الأعضاء الأخرى على إعطائه كيفيات متعددة
   (وجود ممر ضيق).
- اعتراض أعضاء النطق المتحركة لتيار الهواء المنبعث من الرئتين في مواضع عددة، اعتراضاً تاماً يولّد حبساً بلهواء أو غير تام لا يولّد حبساً، بل يكون تضييقاً (وجود اعتراض لتيار الهواء في نقاط محدّدة في جهاز النطق)<sup>(1)</sup>.

#### مراحل عملية النطق

## إنَّ عملية النطق للصوت اللغوي، تمر بأربع مراحل هي:

- مرحلة الاستعداد، إذ يأتي الأمر من الدماغ إلى أعضاء النطق المشتركة، لكي
   يستعد كل عضو للقيام بدوره.
- مرحلة النطق، وهي مرحلة تنفيذ الأوامر الدماغية التي صدرت في مرحلة
   الاستعداد.

 <sup>(1)</sup> ما من كتاب في الأصوات إلا وتناول عملية إنتاج الأصوات اللغوية بصيغ مختلفة
 والمؤدى واحد. انظر على سبيل المثال لا الحصر:

<sup>-</sup> علم اللغة المبرمج، كمال إبراهيم البدري، ص15.

<sup>-</sup> مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، ص56.

<sup>-</sup> اللسانيات المعاصرة، عاصم شحادة، ص148.

<sup>-</sup> مدخل إلى علم اللغة، محمد على الخولي، ص30.

.....علم الأصوات النطقي

مرحلة الاسترخاء، وهي مرحلة تراجع كل عضو ساهم في مرحلة النطق،
 ليعود إلى حالته المحايدة الأولى.

- مرحلة الاستراحة، وهي المرحلة التالية لعملية التراجع، حيث تتم عودة كملّ عضو إلى حالته الأولى قبل مرحلة الاستعداد.

# القوانين الصوتية

أولاً: قانون الماثلة

المفهوم

أنواع الماثلة ثانياً: قانون الخالفة

# الفصل الثالث القوانين الصوتية

يقرر الدرس الصوتي أن الصوت في الكلمة، وفي البنى المختلفة، يكتسب ملامح جديدة في حدود العلاقات والأحكام التي تخضع لها مجموعة الأصوات المتجاورة في الكلمة الواحدة، والكلمات المتجاورة، فهو يشأثر بالأصوات السابقة، واللاحقة له، وهو ما عرف بقانوني المماثلة والمخالفة.

## أولاً: قانون الماثلة

#### المفهوم

الكلام أصوات تُنطق بشكل متسق متصل، فإذا ما تكلّم أحد فإنه بميل إلى تحقيق السهولة، والانسجام الصوتي. وقد يحدث في الكلام أن تجتمع أصوات لا انسجام فيما بينها، بحيث يشعر المتكلم بثقلها على اللسان، أو يجد مشقة في تحقيقها، فيعمد إلى تبديل بعض الأصوات، ليحقق الانسجام في أصوات الكلام، وليجعلها أسهل في النطق.

ولكي يتم الانسجام الصوتي لابد أن يتم بين الأصوات تقارب إما في المخارج، أو الكيفية، أو غير ذلك، فقد يتم هذا التقارب عن طريق تأثر الأصوات المهموسة بالمجهورة، أو العكس، وقد يتم عن طريق تأثر مخرج صوت بمخرج صوت آخر.

وهذه الظاهرة التي يتأثر فيها صوت بما يجاوره فينقلب إلى جنسه، أو ينقلب إلى جنسه، أو ينقلب إلى صوت مقارب له في الجهر، أو الممس، أو الاحتكاك، أو الانفجار، أو في صفة الأنفية، أو الفموية، أو انتقل إلى غرجه، فقد سميت هذه الظاهرة بظاهرة الماثلة.

فالماثلة: ظاهرة صوتية تنجم عن مقاربة صوت لصوت، فكلما اقترب صوت من صوت آخر، اقتراب كيفية أو مخرج، حدثت مماثلة، سواء ماثل أحدهما الآخر أولم يماثله.

هذا وتنبّه علماءنا العرب إلى هذه الظاهرة، ظاهرة المماثلة، وبرزت واضحة في الدرس اللغوي عند القدماء، وصنفوها تحت ما يسمى «تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض» فقد ظهرت عند سيبويه في الباب الذي عقده تحت عنوان «هذا باب الحرف الذي يضارع به حرف من موضعه، والحرف الذي يضارع به خرف من موضعه، والحرف الذي يضارع به ذلك الحرف، وليس من موضعه»(1).

يقول الدكتور إبراهيم أنيس معلقاً على كلام سيبويه السابق: ويعني سيبويه بالحرف الذي يضارع به حرف من موضعه [الصاد الساكنة إذا كانت بعدها الدال، وذلك نحو: مصدر، أصدر، والتصدير].

وبعد أن يبين سيبويه أن إدخام الصاد في الدال، أو إبدال الدال حرفاً يناسب الصاد كالطاء مثلاً غير ممكن في هذه الأمثلة، ويفسر ما حدث في هذه الأمثلة بأنه مضارعة الصاد بالزاي، أي تقريبها منها؛ لأن الزاي مجهورة كالدال، فيتحقق بهذا الانسجام بين المتجاورين<sup>(2)</sup>.

كما تتضح هذه الظاهرة بوضوح في كلام سيبويه عند تفسيره لقول بعض العرب يستتيع بدلاً من يستطيع بقوله أبدلو التاء مكان الطاء، ليكون ما بعد السين مهموساً مثلها، كما قالوا: أزدان التي أصلها أزتان، ليكون ما بعد الزاي مهموراً مثلها.

- مهرواً مثلها.

<sup>(1)</sup> الكتاب، سيبويه، جـ1، ص477.

<sup>(2)</sup> الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص204.

<sup>(3)</sup> الكتاب، سيبويه، جـ4، ص484.

وقد عرفها ابن جني (392 هـ) بقوله الإدغام المالوف إنما هو تقريب صوت من صوت من طحرت . ويؤكد ذلك بقوله: "تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه منه ... من ذلك أن تقع فاء افتعل صاداً أو ضاداً أو طاءً أو ظاءً فتقلب لها تناؤه طاء وذلك نحو: اصطبر، واضطرب، واظطلم، فهذا تقريب من غير إدغام... ومن ذلك أن تقع فاء افتعل زاياً أو دالاً فتقلب تناؤه لها دالاً أو ذالاً، كقولهم ازدان، واذعى، واذكر... والتعليل الصوتي عنده تقريب الحرف من الحرف. أما قلب الذال دالاً فالسبب عنده علّة الجهر.

وزاد ابن يعيش هذه الظاهرة تفسيراً وتوضيحاً يقوله: «أبدلت الطاء من التاء إبدالاً مطرداً، وذلك إذا كانت فاء افتعل أحد حروف الإطباق، وهي أربعة: الصاد، والطاء، والظاء، نحو: اصطبر واضطرب، واظطام، والأصل فيها: اصتبر، واضترب، واطترد، واظتلم، والعلّة في هذا الإبدال أن هذه الحروف مستعلة فيها إطباق، والتاء حرف مهموس غير مستعل فكرهوا الإتيان بحرف بعد حرف يضاده، وينافيه فأبدلوا من التاء طاء؛ لأنهما من غرج واحد. ألا ترى أنه لو لا الإطباق في الطاء لكانت دالاً، ولو لا جهر الدال لكانت تاءً... وفي الطاء إطباق واستعلاء يوافق ما قبلها متجانس الصوت، ويكون العمل من وجه واحد فيكون اخف عليهم..... والمراد بذلك كلّه تقريب الصوت بعضه من بعض، هذا وغوه قياس مستمره (2).

كما تعرض ابن جني – أيضاً – في كتابه الخصائص – لتأثر الحركة بحركة أخرى متقدمة عليهما أو متأخرة عنهما، وسمّى الحركمات في صورتها الجديدة الناجمة عن التأثر حركات الإبداع، وهو هنا يشير إلى حدوث نوع من التماثل بين الصوائت<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> الخصائص، ابن جني، جـ2، ص141.

<sup>(2)</sup> لمزيد من التفصيل انظر: شرح المفصل، ابن يعيش، جـ10، ص56، وما بعدها.

<sup>(3)</sup> الخصائص، ابن جني، جـ2، ص141.

فمن الأصوات ما هو سريع التأثر يندمج في غيره أكثر مما قد يطرأ على سواه من الأصوات، ومجاورة الأصوات بعضها بعضاً في الكلام المتصل هي السر فيمنا قد يصيب بعض الأصوات من تأثر، والأصوات في تأثرهنا تهدف إلى نوع من المماثلة، أو المشابهة بينها، لتزداد مع مجاورتها قربها في الصفات أو المخارج، ويمكن أن يُسمى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بين أصوات اللغة، وهذه ظاهرة شائعة في كل اللغات بصفة عامة (1).

ويصفها دانيال جونز بأنها عملية استبدال صوت بصوت آخر، تحت تـأثير صوت ثالث قريب منه، في الكلمة أو في الجملة (<sup>2)</sup>.

ووسمها أحمد غتار عمر بأنها: التعديلات الكيفية للصوت بسبب مجاورته - ولا تقول ملاصقته - لأصوات أخرى، أو هي تحول الفونيمات المتخالفة إلى متماثلة، إما تماثلاً جزئياً أو كلياً<sup>(3)</sup> وأطلق عليها الدكتور أحمد علم الدين الجندي ظاهرة الانسجام، ويرى أنَّ السَّرَّ في وجودها يرجع إلى عدة أسباب، منها:

1. أنَّ اللغات نشأت شفوية، ولم تقيد بقيود الكتابة.

 اعتماد الناطقين بها - في أول الأمر - على السماع والنطق والإنشاء، مما يتبيح للمتكلم أن يتحدث عن طبيعته دون تقيد بما يفرضه نظام الكتابة العربية<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص178.

<sup>(2)</sup> عن التطور اللغوي، رمضان عبد التواب، ص30.

<sup>(3)</sup> دراسة الصوت اللغوي، أحمد غتار عمر، ص32.

<sup>(4)</sup> اللهجات العربية في التراث، علم الدين الجندي، 1/ 267.

ويعرف عبد العزيز مطر التماثل بأنه: تُمَاثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض تأثراً يؤدي إلى التقارب في الصفة أو المخرج تحقيقاً للانسجام المصوتي، وتيسيراً لعملية النطق، واقتصاداً في الجهد العضلي<sup>(1)</sup>.

وهذا الانسجام الصوتي يلزمه أن تتسق الحروف بعضها مع بعض؛ بحيث إذا تجاور حرفان متنافران يؤدي نطقهما إلى ثقل ما، فلابـد مـن تغيير أحـدهما لتخف الكلمة على اللسان ويسهل النطق بها.

يقول مهدي المخزومي: قمن العسير على اللسان أن ينطق بصوتين متجاورين، وهما من طبيعتين مختلفتين؛ لما في ذلك من جهد على أعضاء النطق<sup>27</sup>.

ويشترط لحدوث هذا التماثل أن يكون أحد الحرفين ذا قوة بحيث يستطيع إن يؤثر على الصوت الآخر.

وقد أشار منذ القدم مكي القيسي (ت. 437هـ) إلى بعض الملامح، الـ من شأنها منح الصوت سمة القوة بقوله: واعلم أنَّ القوة في الحرف تكون بالجهر والشدة وبالإطباق والتفخيم وبالتكرار وبالاستعلاء وبالصفير والاستطالة وبالتفشي<sup>(3)</sup>.

أمّا ابن الجزري (833هـ) فيرى أنَّ تسكين الحرف يُعدُّ ملمح ضعف فيه، وذلك في معرض حديثه عن حروف القلقة، يقول: إنَّ هذه الحروف سُمَيت بذلك؛ لأنها إذا سكنت ضعفت، فاشتبهت بغيرها فيُحتاج إلى صوت يشبه النبرة حال سكونهن في الوقف وغيره، وإلى زيادة إتمام النطق بهن (4).

<sup>(1)</sup> لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، عبد العزيز مطر، ص245.

<sup>(2)</sup> في النحو العربي قواعد وتطبيق، مهدي المخزومي، ص4.

<sup>(3)</sup> الكشف عن وجوه القراءات، مكى القيسى، جـ 1/ 137.

<sup>(4)</sup> النشر، ابن الجزري، جـ1، ص203.

ويجنحُ الدكتور عبد الصبور شاهين إلى أنَّ أسباب المماثلة بين الأصوات في التماثل الرجعي منحصرة في القوة، والقوة تتحقق في صورتين:

- قوة ذاتية في الصوت المؤثر، ناشئة عن اشتماله على عناصر صوتية أكثر من الصوت المتأثر.
- قوة موقعية، حين يكون الصوت المؤثر بداية مقطع، في حين يحتل الصوت المتأثر نهاية المقطم السابق<sup>(1)</sup>.

#### أتواع المماثلة

# قد يتأثر صوت بما بعده، وبما قبله، وعليه فإنَّ أنواع المماثلة تكون كما يأتي:

- عائلة تقدّمية، وفيها يتأثر الصوت الثاني بالصوت الأول. ومن أمثلتها: دعا، ذكر، زاد، على صيغة افتعل فتكون صيغها: ادتعى، اذتكر، زتاد، وهذه الصيغ غير مستعملة، والمستعمل منها هو: ادّعى، اذكر، ازداد، أمّا تفسير ذلك فيقال: اجتمع في الكلمات المذكورة صوت (ت) المهموسة بكل من (د، ذ، ز)، ولكلّ منها صوت مجهور، ولكي يتحقق الانسجام الصوتي، كان لابدت من أن يجهر صوت (ت)، أو تهمس الأصوات الجاورة له، فاختارت العربية قلب صوت (ت) إلى (د) في كل الكلمات، وهو من قبيل تأثير الصوت الثاني بالأول، أي عائلة تقدمية.

وكذلك حين نصوغ من ظلم على وزن افتعل تصبح اظتلم، نجـد أن الـصبغة في الأصل اظطلم وقد اجتمع صوتان متجاوران، الأول منهما مجهور مطبـق، وقد أثر في الثاني فجعله مجهوراً مطبقاً مثله، فوجب أن تصبح التاء طاء.

عاثلة رجعية، وفيها يتأثر الصوت الأول بالصوت الشاني. وتعـد النـون مـن
 أكثر الأصوات تأثيراً بما بعدها من أصوات، وذلك حـين انتقـال غرجهـا إلى
 غرج الصوت اللاحق لها. ففي كلمـة (ينفـع)، تنطـق النـون شـفهية أسـنانية

<sup>(1)</sup> أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، عبد الصبور شاهين، ص238.

لثوية. وفي كلمة (ينظم)، تنطق النون مطبقة متأثرة بصوت الظاء. ومشل هـذا التأثر يسمى بالتأثر الرجعي، وذلك أنّ الصوت الأول تأثر بالصوت الثاني.

فالتغيّر الكامل للصوت بقلبه من جنس إلى آخر، مثل اذكر مماثلة تامّة أو كلية. ويقصد بها أنّ صوتاً يؤثر على صوت آخر يخالفه في المخرج، والـصفة أو في أحدهما دون الآخر، فيتحول الصوت الثاني إلى صوت مماثل للـصوت الأول في الصفة والمخرج معاً.

أما قلب الصوت إلى صوت قريب من الآخر، كما في (ينفع) و(ينظم) فيسمّى بالمماثلة غير التامّة أو الجزئية، ويقصد بها: أنّ هذا التأثر بين المصوتين لم يكن كاملاً، وإنما تعلّق بالصفة دون المخرج، أو بالمخرج دون الصفة.

### ومنهم من قسم المماثلة الصوتية إلى:

- عائلة كلية، وهي أنّ صوتاً يؤثر على صوت آخر يخالفه في المخرج والصفة،
   أو في أحدهما دون الآخر، فيتحول الصوت الثاني إلى صوت مماثل للصوت الأول في الصفة والمخرج معاً.
- عائلة جزئية، وتعني أنّ التأثير بين الصوتين لم يكن كاملاً، وإنّما تعلّق بالصفة
   دون المخرج أو المخرج دون الصفة، أو أنه حدث تماثل بين صوتين في المخرج
   والصفة، ولكنهما لم يدغما، مثل اصتبر اصطبر، وهو ما عُرف بالإبدال.
  - عاثلة تقدمية، وفيها يتأثر الصوت الثاني بالصوت الأول.
    - مماثلة رجعية، وفيها يتأثر الصوت الأول بالثاني.
- المماثلة المتصلة، وفيها يكون النماثل بين صوتين متجاورين، لا يفصل بينهما فاصل.

الغصل الثالث

المماثلة المنفصلة، وفيها يكون التماثل بين صوتين غير متجاورين، أي يفصل بينهما فاصل<sup>(1)</sup>.

وهناك أيضاً المخالفة والمماثلة في حركات اللغة العربية، لم نتطرق إليها هنا، لأنها تخصصية دقيقة<sup>23</sup>.

## ثانياً: قانون المخالضة

المخالفة تطلق عادة على أيّ تغير صوتي بهدف إلى تأكيد الاختلاف بين وحدتين صوتيتين، إذا كانت الوحدات الصوتية موضوع الخلاف متباعدة، أو تؤدي إلى زيادة الخلاف بين الصوتين.

والمخالفة عكس المماثلة؛ لأنها التعديل للصوت الموجود في سلسلة الكلام بتأثير صوت مجاور، ولكنّه تعديل عكسي يـؤدي إلى زيـادة مـدى الخـلاف بـين الصوتين»<sup>(3)</sup>.

وهنا لسنا أمام صوتين متنافرين في الصفة أو المخرج بحيث يجد المتكلم عسراً ومشقة في تحقيقهما، بل تحت أمام صوتين من جنس واحد في تحقيقهما عسر ومشقة، فنسعى إلى التخلص من هذا العسر، وتلك المشقة، بأن نبدل من أحدهما صوتاً آخر يختلف عنه في صفاته، ومثال ذلك: قولهم: تظنيت من ظننت، وأصله تظننت، كثرت النونات فقلبت إحداهما ياء. كما قالوا: قصيت أظفاري، والأصل قصصت أظفاري.

لزيد من التفصيل حول هـذه التفـصيلات انظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص178 وما بعدها/ علم الأصوات، برتيل مالمرج، ص140 وما بعدها.

 <sup>(2)</sup> لمزيد من التفصيل انظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص178 وما بعدها.
 وانظر: الحركات في اللغة العربية، زيد القرالة، فقد كتب فصلاً قيّماً عن قـانوني المماثلة والمخالفة، ص61 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> الكتاب، سيبويه، جـ4، ص424.

وقد أشارت كتب القدماء إلى هذه الظاهرة، وإذ لم تكن هذه الإشارات بالكم الذي أشارت إليه عن المماثلة، فقد ذكر سيبويه في باب سمّاه «باب ما شدّ فأبدل مكان اللام لكراهية التضعيف وليس بمطرد(١٠)، ثمّ ضرب على ذلك أمثلة.

وجمع إبراهيم أنيس عدداً لا بأس به من الأمثلة من كتب اللغة<sup>(3)</sup>. ويقول عبد الصبور شاهين أن العربية عرفت ظاهرة المخالفة في كلمات مشل: تظنّن، حين توالت ثلاث نونات، فلما استثقل الناطق ذلك تخلّص من أحدها بقلبها صوت علّة فصارت تظنّ<sup>(4)</sup>.

يتضح أنّ المخالفة في اللغة العربية تتمّ في حالة إذا ما وجد في الكلمة أصوات متماثلة: صوتان أو أكثر من الأصوات الصامتة، فيقلب أحدهما الأخير غالباً إلى صوت لين طويل. ففي مثل (تسرّر) اجتمع في هذه الكلمة ثلاثة صوامت هي: الراء المشددة، والراء الأخيرة، وبتطور الكلمة أصبحت (تسرّى)، والذي حدث هو أنّ الراء الأخيرة قلبت إلى صوت آخر هو ألف المذ ومثلها تمطّط، دسس، تظنّن، ...الخ.

<sup>(1)</sup> دراسة الصوت، اللغوي، أحمد مختار عمر، ص329.

<sup>(2)</sup> المقتضب، المرد، جـ1، ص 246.

<sup>(3)</sup> انظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص210، وما بعدها.

<sup>(4)</sup> علم أصوات العربية، عبد الصبور شاهي، ص150/ وانظر: اللغة، فانوريس، ص94.

ويميل بعض الدارسين الحدثين إلى أنّ سبب هذه الظاهرة يعود إلى السهولة في النطق، وتوفير الجهد العضلي؛ أي أنّ الإنسان في نطقه يميل إلى تلمس الأصوات السهلة التي لا تحتاج إلى جهد عضلي، فيبدل مع الأيام بالأصوات الصعبة في لغته نظائرها السهلة<sup>(1)</sup>.

ومال بعض المحدثين أيضاً إلى دراسة قانوني المماثلة والمخالفة دراسة وفق قوانين صوتية تعطي تفسيراً أكثر وضوحاً، ودّقة من تلك الدراسات التي تكتفي بالقول: السهولة في النطق. فمثلاً كلمة تسرّر tasarra – تسرّى – tasarra فقد توالى في الكلمة ثلاثة أصوات متماثلة، ومن خلال قانون المخالفة تمّ إسقاط المماثل الأخير، ويسقوط هذا الصوت الصامت الأخير، نلاحظ أنّ الحركات القصيرة المتماثلة قد توالت، وفي هذه الحالة تتشكّل الحركة الطويلة من جنس هذه الحركات، فقد سقط الصامت الثالث من المتماثلات تجنباً لتواليها، وبسقوطه التقت الحركات القصيرة، المتماثلة فشكّلت حركة طويلة (2).

<sup>(1)</sup> انظر:

<sup>-</sup> الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص111.

<sup>-</sup> الوجيز في فقه اللغة، محمد الأنطاكي، ص273.

<sup>(2)</sup> لمزيد من التفصيل انظر: الحركات في اللغة العربية، زيد القرالة، ص90 وما بعدها.

# المقطع الصوتي

مفهوم المقطع المدراسات الصوتية أشكال المقاطع في الدراسات الصوتية أشكال المقاطع المررية، وخصالصها مميزات المقطع المربي أمثلة تحليلية على المقاطع

# الفصل الرابع المقطع الصوتى

نظر اللغويون في نسيج الكلام وهندسته فحللوه إلى أصوات منفردة، ثم إلى وحدات صوتية أكبر أطلقوا عليها اسم «المقاطع» وقد اختلفت تعريفات الأصواتين للمقطع؛ بسبب اختلاف نظرتهم إليه، فكل واحد يعرفه من الزاوية التي ينظر إليه منها، ووفقاً للمنهجية التي ينطلق منها كل باحث في دراسته للمقطع. ولا نجد تعريفاً للمقطع يُجمع عليه المتخصصون، كما لا نجد اتفاقاً على ماهية المقطع، ومع ذلك فهو معلوم عند المتخصصين وغيرهم؛ والسبب في هذا الاختلاف، وعدم اتفاقهم على تعريف محدّد راجع في جانب منه إلى أنهم يدهبون، في تعريف، مذاهب شتى، فيزيقية، أو غرجية، أو وظيفية، أو أن يدهبون، في تعريف، مذاهب شتى، فيزيقية، أو غرجية، أو وظيفية، أو أن

### مضهوم المقطع

إذا ما ذهبنا نتتبع تعريفاتهم، فإننا نجد اتجاهين رئيسين في تعريف المقطع: اتجاه فونيتيكي، واتجاه فونولوجي.

## أهم تعريفات الاتجاه الفونيتيكي:

- المقطع: هو تتابع من الأصوات الكلامية، له حدّ أعلى، أو قمّة سمعية طبيعية، بصرف النظر عن العوامل الأخرى كالنبر والتنفيم، تقع بين حدّين أدنين من الإسماع.
  - وقيل هو: أصغر وحدة في تركيب الكلمة.
- وقيل هو: وحدة من عنصر أو أكثر، يوجد خلالها نبضة صورية واحدة، قمّـة إسماع، أو بروز.

أمّا أهم تعريفات الاتجاه الفونولوجي فيعرّف أصحاب هذا الاتجاه المقطع بالنظر إلى كونه وحدة في كلّ لغة على حدة، ولا يوجد تعريف فونولوجي عام، بل لابدّ أن يكون خاصاً بلغة معينة، أو مجموعة من اللغات؛ لأنّ لكل لغة نطاقها المقطعي، ولذا قيل في تعريفه:

- سوسير: «هو الوحدة الأساسية التي يؤدي الفونيم وظيفة داخلها».
- تعريف هيلمسف: «المقطع سلسلة تعبيرية تشتمل على نبر واحد بالضبط».
- ماريوباي: «المقطع عبارة عن قمة إسماع، غالباً ما تكون صوت علّة، مضافاً
   إليها أصوات أخرى عادة».
- إبراهيم أنيس: «المقطع عبارة عن حركة قصيرة، أو طويلة، مكتنفة بصوت، أو
   أكثر من الأصوات الساكنة».
- عبد الصبور شاهين: «تأليف صوتي بسيط. تتكون منه كلمات اللغة، متفق
   مع إيقاع التنفس الطبيعي، ومع نظام اللغة في صوغ مفرداتها».
- عبد الرحمن أيوب: «مجموعة من الأصوات التي تمثل قاعدتين تحصران بينهما قمة».

فالمقطع الصوتي - إذاً - يمثل معضلة أمام الدارسين، وعليه يمكن أن نستنتج تعريفاً للمقطع الصوتي بأنه: كل جزء منطوق من أجزاء الكلمة، ويكون نتيجة إخراج دفعة هوائية من الرئتين، يستريح عند نطقها النفس، سواء أكان ذلك الجزء المنطرق ينتهي بإغلاق تام لجهاز النطق أم بإغلاق جزئي. فكلمة (كاتبت) تتكون من ثلاثة مقاطع أولها (كا) طويل مطلق، والشاني (تب) قيصير مقيد، والثالث (ت) قصير. فكل جزء من أجزاء الكلمة وقفت عليه دون أن تتشوء الكلمة بعامة (1).

<sup>(1)</sup> انظر: أصوات اللغة، عبد الرحمن أيوب، ص139.

<sup>-</sup> علم الأصوات العام، بسام بركة، ص97 ==

هذا وقد عرف العرب القدماء المقطع، ووصفوه، وليس الأمر كما يسرى بعض المحدثين الذين ينفون عن العرب معرفتهم المقطع، ويسرون أنه مفهوم، أو مصطلح غربي ساد حديثاً بين الدارسين العرب، بل يكاد يجمع أكشر الباحثين على أنّ الفارابي هو أول من أطلق لفظ «مقطع» بمعناه الاصطلاحي، وقد تتبع زيد القرالة هذه القضية عند غير واحد من الباحثين، فرأى بما لا يدع مجالاً للشك – أنّ الفارابي له رأي في المقطع، يُجمل ما يعرضه الدارسون عن المقطع في العصر الحديث (1).

### أهمية المقطع في الدراسات الصوتية

اهتم الأصواتيون بدراسة المقاطع اهتماماً كبيراً؛ لما لها من أهميّة، وفائدة كبيرة في معرفة الجائزة، وغير الجائزة من الصيغ في اللغة المدروسة وقد اختلف اللغويون – أيضاً – في أهمية المقطع، فقد صرّح بعضهم بأن لا أهمية له، وحدة بعض اللغويين غريباً على التحليل اللغوي، لكن الدراسات التجريبية للعمليات الكلامية أثبتت أهمية المقطع، وتتمثل هذه الأهمية في أنّ:

معرفة المقطع، وحدوده، وأنواعه يمكن أن تسهل على الطلبة تعلّم عروض الشعر، وموازينه؛ لأنّه يعتمد على تكرار نمطي للمقاطع القصيرة والطويلة، وفقــًا لحساب عدديّ مقرر لا حياد عنه، فلو أخذنا بيتى أحمد شوقى:

الا حَبِّدا صُحْبة المكتب وأخيب بايامِه اخبسب

<sup>-</sup> موسيقي الشعر، إبراهيم أنيس، ص147.

علم األصوات، مالمبرمج، ص164.

<sup>-</sup> دراسة الصوت اللغوى، أحمد مختار عمر، ص143.

<sup>-</sup> علم الأصوات اللغوية، مناف محمد، ص120.

قراءة أبي عمرو بن العلاء – دراسة نطقية أكوستيكية زيد القرالة، ص207.
 (1) انظر: قراءة أبي عمرو بن العلاء، دراسة نطقية أكوستيكية – ص203–208.

إذا أصغيت إلى نفسك وأن تنطق كلمات البيتين السابقين، فستجد أنها تتألف من أجزاء صغيرة متوالية: فمثلاً لو قلت: «الاحبذا» لرأيت أنها تتألف من الأجزاء: أ، لا، حَبْ، ب، ذأ. لا تستطيع أن تلفظها بغير هذه الصورة. وكذلك لو قلت: «صحبة المكتب» لرأيت أنها تتألف من الأجزاء: صُحّ، ب، ثل، مَكْ، ت، بي، والأمر نفسه يقال في بقية كلمات البيتين.

والسبب في هذا التقسيم المقطعي هو وجود الحركة والسكون في الكلام، فالحرف المتحرك غير المتصل بشيء بعده، هو أصغر جزء في الكلام يمكن نطقه، مثل: أ، بَ، تَ، والحرف المتحرك المتصل بحرف ساكن بعده مثل: حَبْ، صُح، تِك، أو المتصل بحرف مذ بعده، مثل: لا، ذا، بي، هو أيضاً جزء مستقل، ولكنه أطول من الأول بقليل، ووجود السكون أو المذ في نهايته هو الذي فرق بينه ويين النوع الأول. والأجزاء في الكلمة الواحدة لا تتعدى هذين النوعين، وقد سمّى علماء القروض النوع الأول (المقطع القصير)، والنوع الثاني (المقطع الطويل).

وهذا يمكن الطالب من الاعتماد على نظام المقاطع في تعلّم مدونة الـشعر، بل الموسيقى؛ لأنّ الشعر والموسيقى، ونغمات كُل منهما يتجدد بنظام من الحركة والسكون.

- معرفة المقاطع في اللغة يساعد على النطق السليم للكلمات، ويضع حلولاً
   ناجحة أمام معلمي اللغة لغير الناطقين بها، فالمعلم يستطيع عن طريق تجزئة
   الكلمة الواحدة لاسيّما إذا كانت طويلة عددة مقاطع تدريب الناطقين
   المتعلمين على ترديدها، عمّا يسّهل عليهم، من بعد، النطق بالكلمة مجتمعة.
- معرفة المقاطع من شانها أن تذلّل بعض الصعوبات الإملائية، فالمتعلّم غير العربي إذا عرف أنّ كلمة (مستحيل) مثلاً، تتألف من (مُسن/ تن/ حيل) لا يكن أن يخطئ في كتابتها، كأن يكتبها (موستحيل)، أو (مستاحيل)؛ لأنها في الكتابتين سيختلف بناؤها المقطعي.

\_\_\_\_\_المقطع الصوتي

معرفة المقاطع تعطي استعداداً لغوياً لتحديد موضع النبر، نبر الكلمة أو الجملة، فالمقطع هو الميدان الذي يقوم فيه النبر بدوره، ومن هنا كانت دراسته ضرورية، مثال ذلك قولنا: يا أمّي  $(- \times -)$  ويمّه  $(\times -)$  ويقع النبر في الحالتين على ما قبل المقطع الأخير. ومثله: دجاجة  $(\times -)$ ، وجاجة  $(\times -)$ .

- معرفة المقاطع تساعد كثيراً في اتخاذ قرار فيما يتعلق بأفضل تحليل للصوت،
   أو لمجموعة صوتية تعد من الناحية الصوتية غامضة.
- المقطع يشكّل درجة في السّلم الهرمي للوحدات الصوتية التي يتشكّل منها من
   وحدات صوتية أصغر منه، الفونيم، والمقطع، والكلمة).
- المقطع يعد أكبر وحدة، لمحتاج إليها لشرح كيفية تجمع الفونيمات في اللغة،
   فيما يعرف بقيود التتابع.

لهذه الأسباب، وغيرها اهتم اللسانيون، ولاسيما علماء الأصوات بدراسة المقاطع (١).

ومما تجدر الإشارة إليه، قبل الدخول في تفصيلات أشكال المقاطع أنّ التحليل الصوتي إلى مقاطع ليس شيئاً اعتباطياً ناشئاً عن ترف لا لـزوم لـه في الأبحاث الصوتية، بل هو أمر موجود فعلاً في أبسط أشكال الحسّ اللغـوي، فأنـت

<sup>(1)</sup> انظر:

<sup>-</sup> دارسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص238 وما بعدها.

<sup>-</sup> مدخل إلى علم اللغة، إبراهيم خليل، ص165.

النظرية الحديثة للنبر الشعري، بحث في علم العروض غالب الغول، ص132 ومــا بعدها.

<sup>~</sup> الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص164.

<sup>-</sup> علم أصوات العربية، مقرر جامعة القدس، ص249.

<sup>--</sup> اللغة، فاندريس، ص84-85.

إذا سمعت كلاماً لا تفهمه، تعدّر عليك تحليله إلى كلماته، ولكنّك تستطيع بسهولة أن تحلله إلى مقاطعه التي يتألف منها، والكتابة بدأت تقطيعية قبل أن تكون هجائية.

### أشكال المقاطع العربية، وخصائصها

اللغة العربية، حين النطق بها، تتميّز فيها بجاميع من المقاطع، تتكون كل بجموعة من عدّة مقاطع ينضم بعضها إلى بعض، وينسجم بعضها مع بعض، فهي وثيقة الاتصال، وبذلك يتقسم الكلام العربي إلى تلك الجاميع من المقاطع، وكل مجموعة اصطلح عادة على تسميتها بالكلمة. فالكلمة ليست في الحقيقة إلا جزءًا من الكلام، تتكون عادة من مقطع واحد، أو عدّة مقاطع وثيقة الاتصال بعضها ببعض، ولا تكاد تنفصم في أثناء النطق، بل تظل عيّزة واضحة في السمم. ويشارك - بلا شك - على تميز تلك المجاميع معانيها المستقلة في كل لغة. وتلك المقاطع لها أشكال.

وقف الدارسون عند أشكال المقاطع في العربية، ونظروا في مدى شيوع كلّ شكل، وندرة أو قلّة بعض الأشكال؛ لثقله، ولذلك فإنّ اللغة تتحاشاه، ولا تكثر منه، وأشكال المقاطع منطقة خلافية بين الدارسين؛ فمنهم من يرى أنها سبعة أشكال، ومنهم من يرى أنها ستة أشكال، ومنهم من يرى أنها خسة أشكال، وقيل: إنها شكلان يندرج تحت كل شكل أنواع، وقيل غير ذلك(1).

<sup>(1)</sup> انظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص162.

<sup>-</sup> دراسات في علم أصوات العربية، داود عبده، ص107.

<sup>-</sup> علم الأصوات العام، بسام بركة، ص141 وما بعدها.

<sup>-</sup> الوجيز في فقه اللغة، محمد الأنطاكي، ص259.

قراءة أبي ربيع عمرو بن العلاء – دراسة نطقية أكوستيكية – زيد القرائة، ص208.

مدخل إلى علم اللغة، إبراهيم خليل، ص156.

<sup>-</sup> مدخل إلى علم اللغة، محمد على الخولي، ص61.

## والذي يبدر أنَّ الجمع عليه عند جلَّ الدارسين خسة أشكال هي:

- مقطع قصیر مفتوح (صامت + حرکة)، ورمزه ص ح<sup>(1)</sup>، نحو ف ← ص ح.
   کتب ← ك: ص ح/ت ← ص ح/ب ← ص ح.
- مقطع طویل مفتوح (صامت + حرکة + حرکة أو حرکة طویلة)، ورمزه ص ح ح نجو: ما في کلمة (مالك) م ص ح ح وبعضهم یسمیه مقطع متوسط مفتوح.
- 3. مقطع طويل مغلق (صامت + حركة + صامت)، ورمزه ص ح ص، نحو:
   عَنْ -> ص ح ص. وشرطه الوقوف، أو عدم الإعراب. وبعضهم يسميه مقطم متوسط مغلق.
- أ- مقطع مدید مغلق بصامت (صامت + حرکة + حرکة + صامت)، ورمزه
   ص ح ح ص، وبعضهم یسمیه مقطع طویل مغلق.
- 5. مقطع مدید مغلق بصامتین (صامت + حرکة + صامت + صامت)، ورمزه ص ح ص ص، نحو: کُنت → ص ح ص ص، ومنهم من وسم هذا النوع بالمقطع العنقودي، أو المقطع الطویل المزدرج الإغلاق.

والصحيح أن المقطع الطويل المزدوج الإغلاق هو (صامت + حركة + حركة + صامت + صامت)، ورمزه ص + ح + ح + ص + ص، نحو: ماذ، جاذ، ص ح ح ص ص، ووسمه آخرون بالمقطع البالغ الطول المزدوج الإغلاق.

<sup>(1)</sup> الرموز: ص= صوت صامت.

<sup>-</sup> ص ص = صامتان.

<sup>-</sup> ح= حركة قصيرة.

<sup>-</sup> ح ح= حركة طويلة (ألف مدّ، ياء مدّ، واو مدّ).

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من المقاطع (ص ح ح ص ص) مهملً عند كثير من اللغويين، ولم يحفلوا به، ومن ناحية أخرى فإن الأنواع الثلاثة الأولى، وهيي: (ص ح)، و(ص ح ح)، و(ص ح ص) تعدّ من أكثر الأنواع شيوعاً في الكلام العربي. أمّا المقاطع الأخرى فقليلة الشيوع (1).

وثمة تقسيم آخر للمقاطع من حيث الكميّة، فقد قُسَمت إلى ثلاثة أقسام، هي (2):

مقاطع قصیرة ص ح.

ب. مقاطع متوسطة، ص ح ح/ ص ح ص.

ج. مقاطع طویلة، ص ح ح ص ص/ ص ح ح ص/ ص ح ص ص.

وذلك بحسب معيار المكونات الصوتية للمقطع. وقُسمت كذلك، من حيث طبيعتها، إلى قسمين هما:

أ. مقاطع مفتوحة، هي: صح/صحح.

ب. مقاطع مغلقة، هي: ص ح ص/ ص ح ح ص/ ص ح ص ص/ ص ح ح ص ص.

وذلك بحسب معيار نوع المكونات الصوتية للمقطع. وقسمت من ناحية اخرى، بحسب معيار الزمن، إلى مقاطع قوية، وأخرى ضعيفة، وذلك بحسب الزمن الذي يستغرقه النطق بالمقطع.

 <sup>(1)</sup> انظر: مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص140/ واللغة العربية، معناها ومبناها، تمام حسان، ص69.

<sup>-</sup> دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص257.

الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص164.

<sup>(2)</sup> انظر: اللسانيات التطبيقية، وليد العناتي، ص133.

وقُسَمت أيضاً إلى مقاطع حُرَّة، وأخرى مقيدة، بحسب معيار نوع المقطع نفسه، فالحرَّ، هو الذي يأتي في بداية الكلمة، ووسطها، ونهايتها، ويشتمل على المقطع القصر، والمقطعين المتوسطين المفتوح والمغلق (ص ح) و(ص ح ح).

وأما المقيّد فهو الذي يلـزم موقعاً معيّناً في الكلمـة، ومـن أمثلتـه المقطع الطويل المزدوج الإغلاق (ص ح ص ص) الذي لا يرد إلا في أواخر الكلمـات، وحين الوقف، مثل كلمة (مُستُقرً) (مُسْ)، (ت) (قرّ).

### النبر والمقطع

النبر - كما سيأتي - هو الضغط على مقطع خاص من الكلمة، ليرتفع عمّا عداه من مقاطع الكلمة. والمقطع - كما مرّ - هو كلّ جزء منطوق من أجزاء الكلمة. وهما معاً عمليتان رثويتان تعدّان الأساس التي يبنى عليها كلّ ما تبقى من الكلام. ويجب التأكيد على أن النبر ليس عنصراً تزيينياً في العربية، ولم تكن مشكلة عدم إدراكه إلا لعدم إدراك بنية المقطع الصوتي العربي على حقيقتها. وهذه الفكرة عالجها عبد الكريم قحطان بقوله (1).

مع أنّ النبر يرتبط بمستوى كل اللغات بالمقطع المصوتي، فستتبين أصالته بواقع اللسان العربي، من خلال إثبات حقيقتين في المقطع الصوتي العربي هما:

 أنّ قمة المقطع الصوتي في بنية اللسان العربي تكون في صوته الأخير، ولا شيء من ذلك إلا الصوت الذي يلحق بهامش المقطع إلحاقاً مع الوقف عند ختام القول.

- أنَّ قمة المقطع غير القصير تكون حاملة للنبر بالضرورة.

<sup>(</sup>١) المقطع والكم والنبر في بنية اللسان العربي، عبد الكريم قحطان.

ثم يذهب إلى إثبات ذلك بقوله: إنّ قمة المقطع الصوتي العربي تكون في صوته الأخير، ويتحقق ذلك من خلال تحليل ظاهرتين معتبرتين في واقع الكلام هما:

 ظاهرة التخلص من تتابع الساكنين، بحسب تعبير علماء الصرف الأوائل، ويقصدون بالساكن كل صوت ممتد (ألف، أو واو، أو ياء) اللواتي للمدّ، وكلّ صامت يتم الوقف عليه؛ أي لا تسبقه حركة. هذه السواكن، إذا ما تتابعت في ثنايا الكلام وجب تعديل السابق منها وليس الأخير، وهذا التعديل لا يكون إلا إذا اقتضى السياق جمعها في إطار بنية مقطع صوتي واحد.

وهنا يطرح سؤال لماذا يتم تعديل السابق منهما، ولا يتم تعديل الساكن الأخير؟ بل لماذا يتم التعديل أصلاً؟

يقول – وبحسب قانون الأقوى الذي وضعه العالم اللغوي جرامونت – والذي ينصّ على أنه حينما يؤثر صوت في آخر فإنّ الأضعف بموقعه، أو بامتداده النطقي هو الذي يكون عُرضة للتأثر بالآخر. وهذا يعني أنّ الصوت الأقوى وهو الأخير في المقطع الصوتي العربي هو الذي يمثل القمة. أمّا وجوب التعديل فإنّه لما كان هذا الذي يدعى بالساكن يمثّل قمّة في مقطعه كان لا بدّ من امتناع تكراره في إطار المقطع الواحد؛ لأنّ المقطع الصوتي لا تكون له بكل – لغات البشر – إلا قمّة واحدة يمثلها صوت واحد.

ب. ظاهرة الأصوات التي تسمح بزيادة الضغط عليها في سياق الكلام خلال
 القراءة التعبيرية، أو في ترتيل القرآن الكريم، أو في التنغيم، هي ظاهرة كان
 قد كشف عنها العلماء والمفكرون الأوائل، ولم ينكرها المعاصرون.

وإذن فطالما صحّ أنّ قمّة المقطع الصوتي العربي تمثـل في الـصوت الأخـير منه، فإنّ إثبات أصالة النبر في الكلام العربي يصير من قبيل تحصيل مـا حـصل؛ لأنّ تمايز المقاطع الصوتية – في مثل هذا الوضع – لا يكون كميّـاً فحـسب، بـل هو تمايز في قممها المقطعية بسبب تمايز ضغط الحركات المنتجة لها في جهاز الصوت. وهذا هو ما يعنيه النبر بوصفه الوضوح النسبي لصوت أو مقطع معين إذا ما قورن ببقية الأصوات والمقاطع في الكلام، ذلك أنه يقتضي طاقة زائدة، أو حهداً عضلياً. إضافاً.

والخلاصة من ذلك: هي أن قمّة المقطع الـصوتي العربي لا تكـون إلا في صوته الأخير عدا ما يلتصق منها بهامش المقطع عنـد الوقـف، وأنّ التمـايز بـين مقاطع اللغة العربية هو تمايز نبري، وكمي في آنِ معاً.

فكل مقطع غير قصير هو حامل للنبر بالضرورة، وبطبيعة الحال فإنّ هـذه السمات الخاصّة بـالمقطع الـصوتي العربي لا يكـون لهـا جـدول إن لم تـرتبط بوظائف جوهرية تؤديها في السياق الدال للغة<sup>11</sup>.

وبذا تتبيّن لنا علاقة النبر بالمقطع، وهي علاقة عـضوية تلازميـة، إذ همـا عمليتان رئويتان، هما الأساس التي يبني عليهما كل الكلام.

### مميزات المقطع العربي

لا يكاد يخلو كتاب صوتي، يتحدث عن المقاطع، من الحـديث عــن أنــواع المقاطع وعميزاتها. فمن أظهر مميزات المقاطع ما يأتي:

- تقع المقاطع الأربعة الأولى في جميع مواضع الكلم، في حين لا يقع المقطع (ص ححص ص) و(صحص ص) إلا في آخر الكلمة، وفي حالة الوقف حصراً. ولا يأتيان في درج الكلام، لاحظ كلمة (عاد) صحح ص ص. ولاحظ كلمة (عُدت) صحصح صص. لو حُركت التاء لأصبحت تتكون من مقطعين (عُدت) عُد → صحص، وت ب صصح.
- لا يبدأ المقطع الصوتي في العربية بصامتين أو أكثر، ولا ينتهي بصامتين إلا في
   حالة الوقف، ولا يتوالى في المقطع الواحد ثلاثة صوامت أو أكثر.

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفصيل انظر المصدر السابق، ص12-ص19.

- لا يبدأ المقطع في العربية بصائت، بل يبدأ بصامت تتبعه حركة.
- يجوز أن يتنابع صامتان في وسط الكلمة العربية أو آخرها، وترجع استساغة هذا التتابع إلى أن أول الصامتين هو نهاية المقطع الأول، والثاني بداية للمقطع الثاني، وبذلك لا يقع محذور في تأليف مقاطع الكلمة، كما في كلمة (يكتب)، حين تجاوز صامتان في الكتابة، ولكن الأول نهاية لمقطع، والآخر بداية لمقطع ثان.
- لا تعرف اللغة العربية مقطعاً يتكون من صوت واحد، سواءً أكمان صمامتاً أم صائتاً.
- لا تجيز اللغة العربية البدء بالصحيح المضعف (الصامت المضعف)، أو صحيح مضعف وصحيح، فقواعد التركيب الصوتي للكلمة العربية تتطلب اعتبار الصحيح المضعف صحيحين من متوالين.
- لا تكون نواة المقطع الصوتي في العربية إلا صائتاً، ولا تأتي صامتاً بأي حال من الأحوال، فقد عُد الصائت نواة المقطع، ويكون وسط المقطع المغلق، لكنه يقع في أواخر المقاطع المفتوحة<sup>(1)</sup>.
- غيل اللغة العربية إلى المقاطع الساكنة، وقد رأى النحاة القدماء استحالة اجتماع أربعة متحركات في الكلمة الواحدة، وكراهته فيما هو كالكلمة، ومعنى ذلك أنّ اللسان العربي ينفر من توالي أربعة مقاطع متحركة، ولكنهم أباحوا توالي أربعة مقاطع ساكنة، نحو (استفهمتم) ← اس مش تف مشم مشم مشم مشم الماحوا توالي أربعة مقاطع ساكنة، نحو (استفهمتم) ← اس مش تف مشم مشم مشم المشاهدة المسلمة المسلمة

### أمثلة تحليلية على المقاطع

- ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ ﴾ [الضحى:5].
  - وُ: ص ح.
  - ل: ص ح.

<sup>(1)</sup> انظر: المصدر السابق.

- سو: ص ح ص.
  - ف: ص ح.
- يع: ص ح ص.
- طي: ص ح ح.
  - ك: ص ح.
- رب: ص ح ص،
  - ب: ص ح.
  - ك: ص ح.
  - ف: ص ح.
  - تر: ص ح ص.
- ض: ص ح ص.

# في ضوء ذلك اكتب المقاطع لكلّ ممَّا يأتي:

- دار الزّمــــانُ وذارَتُ الآقـــدارُ فبكـــى القـــريضُ وألـــت الآوتـــارُ
  - سأألتُ منجَمها عن الطُفْـلِ الّـذي في المَهدِ كُمْ هو عـائِشْ من دَهـره؟
    - ﴿ إِنَّهُ، لَقُوَّلُ رَسُولِكَرِيمِ ﴾ [الحاقة:40].
    - ﴿ إِنَّا أَعْطَتِنَكَ ٱلْكُونَرَ ﴾ [الكوثر: ١].
      - أم →
      - اكتب ب
      - كاتب ب
      - كِتابْ ←
      - جامعة 🕳

– جامعٰ ← – مجتمعٰ ←

- امتحانات ←

- سنستدرجُهُمْ ←

- استشاراتِهم ب

### القصل الخامس

# الفونيم

منهوم الفونيم نشأة الفونيم أنواع الفونيمات علاقات الفونيم أهمية الفونيم الفونيم والألفون

# الفصل الخامس الفونيم<sup>(1)</sup>

يقابلنا في علم الأصوات عـدد مـن المـصطلحات منهـا: النـبر، والتنغـيم، والفونيم، والألفون وغيرها<sup>(2)</sup> وسنتحدث هنا عن الفونيم.

تختلف اصوات علم الكلام بعضها عن بعض اختلافاً وظيفياً، أو غير وظيفي، ويسمّى هذا الاختلاف وظيفياً إذا أدّى إلى تغيير في المعنى، فنحن حبن نقرا: (مال، وقال، ونال، وسال)، نلاحظ أنّ الاختلاف بين معاني الكلمات راجم إلى الاختلاف في الصوت الأول. ومثل هذا الاختلاف يعدّ اختلافاً وظيفياً.

وإذا ما أخذنا كلمات مثل: (ينفع، وينثر، ويندر، وينبع)، فإن صوت النون في هذه الكلمات غير وظيفي؛ والسبب أنه لم يؤد إلى تغيير قيمة النون. فالنون صوت رئيس في العربية، ولكن ثمة في الواقع درجات من النون، بحسب سياقها الصوتي كما في «النهر»، فالنون غير النون في قولهم «مِنْك»، وقد أدرك العرب هذه الظاهرة في النون، فسموا النون في (مِنْك) النون الخفيفة. ولعلماء اللغة نظريات متعددة في تحديد الفونيم كما سيأتي.

<sup>(1)</sup> ما من كاتب في الأصوات اللغوية إلا وتناول الفونيم، وكانوا بين مفصل وموجز فيه، مع تشابه آرائهم في مفهومه، وتحديده، والتغيرات الفونيمية، وأنواعها وغير ذلك عما يتعلق بهذا الموضوع. أنظر على سبيل المثال لا الحصر: «أسس علم اللغة»، ماريو باي/ «علم اللغة» مقدمة للقارئ العربي محمود السعران/ «ماضرات في اللسانيات»، فوزي الشايب/ «مدخل إلى علم اللغة»، عبد العزيز حسن/ «مدخل إلى علم اللغة»، عبد العزيز حسن/ «مدخل إلى علم اللغة»، عبد العربي الجراهيم قما حسن/ على الحرلي/ «علم اللغة المبرمج»، كمال إبراهيم/ «مناهج البحث»، تمام حسان.

<sup>(2)</sup> انظر: كشاف المصطلحات في آخر الكتاب.

والتمييز بين الوظيفي وغير الوظيفي في الفونيم أمر لاحظه جميع المشتغلين بهذا الموضوع، فالنونـات المختلفـة صوتياً في العربيـة لا تعــارض بينهمـــا؛ لأننــا نستطيع أن نغير معنى لكلمة بإحلال كلمة أخرى محلها.

ولكن ثمة تقابل بين (التاء) و(الدال) في قولنا: (داء)، و(تاء)، فالدال فونيم، والتاء فونيم، وثمة تقابل آخر بين الفتحة والضمة، فكلمة (كَرَمُ) اسم، وكلمة (كُرمُ) فعل، فالفتحة فونيم، والضمة فونيم، وكذلك الكسرة في قولنا: (سَفر)، و(سِفر).

#### مفهوم الفونيم

وفي ضوء ذلك يقال: الفونيم – إذاً – هـو أصـغر وحـدة صـوتية تغيرهـا يؤدي إلى تغيير في المعنى فقولنا: (سـار)، و(صـار) بينهمـا فـرق في المعنى؛ لأنّ صوت السين هو المتغير إلى صوت الصاد، وبذلك اختلف المعنى<sup>(1)</sup>.

وامًا تعريف الفونيم فشأنه في ذلك شأن أيّ مفهـوم أو مصطلح في مختلف العلوم والفنون، التي يصعب إعطاء تعريف دقيق لهـا؛ والـسبب في ذلك يعـود إلى اختلاف وجهات نظر الباحثين، واختلاف مناهجهم التي ينطلقون منها كما يأتي<sup>(2)</sup>:

 <sup>(1)</sup> وقولنا: (سيراط) و(صيراط)، (قدس) و(كدس)، في مثل هذه الكلمات هـذا التغيير لا يعـذ فونيماً؛ لأنه لم يؤو إلى تغير في المعنى، وإنما هو ألفون: وهو أصـغر وحـدة صـوتية تغيرهـا لا يؤدى إلى تغير في المعنى.

وقولنا: درستَ ودرسْتِ فهو مـا يــسمّى بـالمورفيم: وهــو أصــغر وحــدة صــرفية كتغيّـر مورفيم الفاعل المخاطب إلى مورفيم الفاعلة المخاطبة.

<sup>(2)</sup> انظر: علم اللغة العام (الأصوات)، كمال بشرن ص160 وما بعدها.

<sup>-</sup> مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي، ص39 وما بعدها.

<sup>-</sup> اللسانيات المعاصرة، عاصم شحادة، ص176، وما بعدها.

<sup>-</sup> مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص131، وما بعدها.

<sup>-</sup> دراسة الصوت اللغوى، أحمد مختار عمر، ص152 وما بعدها.

 أصحاب وجهة النظر المادية (الفيزيائية)، وصاحبها العالم الإنجليزي (دانيال جونز) الذي يرى أن الفونيم عائلة من الأصوات؛ أي مجموعة من أصوات اللغة المتقاربة سماعاً، ونطقاً، والتي لا تظهر مطلقاً في الإطار الصوتي نفسه؛ أي أن الفونيم أصوات لا تتبادل المواقع ما داست منتمية إلى فونيم واحد. فالفتحات في العربية مثلاً أعضاء لفونيم واحد هي الفتحة، بسبب اشتراكها في كثير من الصفات، ولكن أيّة فتحة منها لا تقع في موقع الأخرى، فالفتحة المفخمة في (طاب) لا تقع عمل الفتحة المرققة في (تاب) أو العكس.

فوظيفة الفونيم ~ وفق هذا الرأي – التمييز بين الكلمـات، وإعطاؤهـا قيمـاً لغوية مختلفة.

2. وجهة النظر الوظيفية، ومن أنصار هذا الرأي (ترو بتسكوي) الذي يسرى أنّ الفونيم هو أصغر وحدة فونولوجية في اللسان المدروس، أو الرحدة المسزة الصغرى للغة معينة؛ يمعنى أنها أصغر وحدات اللغة التي تستطيع - بطرق التبادل - أو تميز كلمة من كلمة أخرى، كقولنا: (نام) و(قام). فالفونيم عنده فكرة لغوية، تؤدي إلى أسس علمية لتحليل تركيب اللغة.

وقد أخذ العالم اللغوي (بلومفيلـد) بوجهـة النظـر هـذه، ورأى أنّ الفـونيم أصغر وحدة صوتية مميزة تحدث فرقاً في المعنى.

وكلّ فونيم يؤدي وظيفيتين: وظيفة إيجابية تساعد على تحديد معنى الكلمة التي هو فيها، وأخرى سلبية تعمل على التفريق بين الكلمات.

3. وجهة النظر العقلية النفسية، وواضع هذا المفهوم هو (بودان دي كورتيني) الذي يعد المكتشف الحقيقي لمفهوم الفونيم، وهو – أي الفونيم – صوت واحد له صورة ذهنية تجريدية، يستطيع المتكلم استحضارها في ذهنه، ويحاول لا شعورياً أن ينطقها في الكلام الفعلي؛ يمعنى أنه الصوت المكافئ النفسي

للصوت الكلامي، فهو قد ينجح في نطق وتحقيق الصورة الذهنية، والتعبير عنها بصوت حقيقي كالنون في (نحن) وقد يفشل في تحقيق ذلك، فينطق النون في صورة أخرى مثل (ينفع). ثم سار على خطاه العالم الأمريكي (سابير) المذي عرف الفونيم بأنه صوت مثالي نحاول تقليده في النطق، ولكننا نفشل في إنتاجه تماماً كما نريد، أو بالصورة نفسها التي نسمعه بها.

وجهة النظر التجريدية، ومتزعمها العالم الأمريكي (توادل). والفونيم عنده
لا وجود له من الناحية المادية، ولا من الناحية العقلية، وإنما هو وحدة
تجريدية تخيلية مصطنعة.

ومًا تجدر الإشارة إليه أن هذا الخلاف في تحديد مفهوم الفونيم بين الدارسين، إنما يرجع - كما أسلفت - إلى اختلاف مناهج البحث اللفوي عند الباحثين، فكل واحد منهم يعرفه وفق منهجه العام. ومع هذا فإن كمل هذه الآراء تقود إلى نتائج عملية منشابهة (1).

- يؤدي الفونيم وظيفة دلالية وصرفية ونحوية نقول: (لك) و(لك)، حصل هنا
   تمييز صرفي ونحوي تبعه تمييز دلالي، أي تفريق في المعنى بين الكلمتين.
  - يُعين على استخدام الأصوات الصحيحة.
    - يساعد على تعلّم النطق الأجنبي.
    - يعين الدارس على فهم النحو والصرف.

### نشأة الفونيم

يعدّ الفونيم تصوراً حديثاً في علم الأصوات اللغويـة، وتعـود بدايتــه إلى العالم (بودوان دي كورتيني) عام 1922 الذي اهتم بالفونيم اهتماماً كبيراً.

<sup>(1)</sup> انظر: علم اللغة العام (الأصوات)، كمال بشر، ص160.

أما مصطلح فونيم، فهو ابتكار لأحد طلبة كورتيني، وأشار إلى ذلك أيـضاً (فيرث). وأنه كان على وجه التحديد عام 1879م. وقيل غير ذلك(1).

وتباينت مواقف الدارسين من الفونيم تبايتاً واضحاً بين مؤيد ومعارض متشدد، ومتحمس، ولعل أكثر المتحمسين له (كرامسكي) الذي رأى أن اكتشاف الفونيم يعد واحداً من أهم منجزات علم اللغة. وذهب غيره أبعد من ذلك، فقد رأوا أنّ اكتشاف الفونيم يعادل اكتشاف الطاقة النووية؟؟! وعلى حدد قول (شتراوس): إنّ ابتكار الفونيم قد فجر ثورة صوتية؟؟.

ومن الذين رفضوا نظرية الفونيم (فيرث)، و(الفرد سميث)، وغيرهما استناداً إلى أن الكلمة أصغر عنصر لساني، وأن الفونيم لا يؤدي وظيفة بصورة منعزلة، وأن انتباه المتكلمين، في أغلب الأحيان، لا يكون مركزاً على الفونيمات<sup>(2)</sup>.

#### أنواع الفونيمات

### تنقسم الفونيمات إلى قسمين رئيسن هما:

- فونيمات أولية أو قِطعيّة، وهي الصوائت، والصوامت، وتسمّى أيضاً فونيمات تركيبية، وهي الفونيمات التي تكون جزءًا أساسياً من الكلمة المفردة، وذلك كالباء، والتاء، والثاء...الخ.
- 2. فونيمات ثانوية أو غير قطعية، وهي التي لا تكون جزءًا من تركيب الكلمة، وإنّما تظهر وتلاحظ فقط حين تضم كلمة إلى أخرى، وتشمل الفونيمات الثانوية النبر والتنغيم التي تُسمّى فونيمات غير تركيبية، وعليه فإنّ هناك فروقات بين نوعي الفونيمات يمكن تحديدها بما يأتي:

<sup>(1)</sup> انظر تفصيل ذلك في: محاضرات في اللسانيات، فوزي الشايب، ص111.

<sup>(2)</sup> لزيد من التفصيل انظر: المصدر السابق.

يعد الفونيم غير القطعي أكثر بقاء من الفونيم القطعي؛ أي أن الفونيم القطعي قد يتعرض للتغير أو الزوال الذي يحكمه التطور اللغوي التاريخي، في حين يبقى الفونيم غير القطعي، في الغالب، محافظاً على وجوده.

- إنّ الفونيم غير القطعي أكثر بقاء من الفونيم القطعي لمدى الأشخاص
   الذين يصابون ببعض أمراض الكلام، كالحبسة النطقية.
- الارتباط بين الفونيمات غير القطعية، والقيم الدلالية يكون أقبل من الارتباط القائم بين الفونيمات القطعية وهذه القيم. وهذا يعني أنّ الأداء الدلالي للفونيمات القطعية أقوى من الأداء المدلالي للفونيمات غير القطعية، فكلمة «نعم» ترتبط بمكوناتها الفونيمة التركيبية، وهي النون، والعين، والميم، والحركات الملابسة لهان، وترتبط دلالياً بمعنى الجواب، في حين أنّ نطق هذه الكلمة بتنغيم معين قد يقهم منها عكس المقصود منه.
- للفونيمات غير القطعية صلة بالتعبير عن المعنى القواصدي أكثر من صلتها بالمعنى المعجمي؛ وهذا يعني أنّ الفونيمات غير القطعية تقوم بدور مهم في رسم حدود القواعد المعروفة، وهي الكلمة، أو تعيين سماتها. فالنبر وهو أحد الفونيمات غير القطعية قد يُستغل أحياناً، للتفريق بين الأسماء والأفعال في اللغة الإنجليزية، مثل: import اسم، وtimport فعل.

وهذا التغيير في الصفة الصرفية من اسم إلى فعل، أو العكس من شانه أن يؤدي إلى نوع من التغيير في الوظائف النحوية والدلالية<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر:

<sup>-</sup> علم اللغة العام - الأصوات- كمال بشر، ص163.

<sup>-</sup> علم أصوات اللغة العربية، جامعة القدس، ص130.

#### علاقات الفونيم

## للفونيم علاقات عدّة، منها:

- علاقة رأسية، وتقوم على استبدال، أو وضع فونيم مكان فونيم آخر فيتغير المغنى، ويكون في البداية، مثل: (نال، قال)، وفي الوسط، مثل: (مشى، مدى)، وفي الآخر أو ختامي، مثل: (سال، سار)، وكلّ علاقة من هذه تسمى علاقة تبادلية.
- علاقة أفقية أو خطية، وبها تتوالى الفونيمات واحداً بعد الآخر بشكل أفقي؛ لتكوين المقطع، ثمّ تتوالى المقاطع أفقياً، لتكوين المورفيم وتتوالى المورفيمات، لتكوين الكلمة، وتتوالى الكلمات؛ لتكوين الجملة. فكل فونيم له علاقات أفقية مع الفونيمات السابقة واللاحقة؛ لتكوين الوحدات اللغوية الأكبر(11).

#### أهمية الفونيم

يبدو أنّ دراسة الفونيم، وفهم الدور الذي يقوم به في علم الأصوات، من شأنه أن يحقق لنا أهدافاً عدّة، منها:

الله قادر على تمييز كلمة من أخرى، وهذا يستتبع قدرة الفونيم على التفرقة بين الكلمات في المستويات الصرفية، والنحوية، والدلالية. فعلى سبيل المشال تختلف كلمة (صام) من كلمة (نام) بسبب وجود فونيم الصاد، وفونيم النون، كما أن الفرق بين كلمة (من) وكلمة (من) هو فرق صرفي، ونحوي، ودلالي؛ فالكلمة الأولى حرف جر، يفيد عدداً من المعاني؛ وذلك وفق السياق الذي توضع فيه. أما الكلمة الثانية فيمكن أن تفيد الاستفهام، أو الشرط، أو أن نكون اسماً موصولاً؛ وذلك بحسب السياق التركيبي الذي تقع فيه، وتعود هذه التفرقة في المستويات الثلاثة: الصرفية، والنحوية والدلالية إلى وجود فرنيم الكلمة الثانية (من)، وفونيم الفتحة في الكلمة الثانية (من).

<sup>(1)</sup> المزيد من التفصيل انظر: مدخل إلى علم اللغة، محمد علي الخولي، ص56.

يعد الفونيم وسيلة مهمة في عملية تعلّم اللغات الأجنبية، وتعليمها؛ وذلك
 عائد إلى أن عدد الفونيمات في آية لغة يقلّ كثيراً عن عدد الأصوات الفعلية
 الحقيقية لتلك اللغة، وهذا يعني أنّ التعرف إلى الفونيمات، وهي قليلة العدد،
 أيسر سبيل إلى تعلم الأصوات المنطوقة بالفعل، وهي في العادة كثيرة العدد.

 يساعد الفونيم بوصفه وحدة صوتية يُشار إليها برمز كتابي محدد على ابتكار ألف باثيات منظمة، ودقيقة للغات؛ ذلك أنّ الصور الصوتية الفعلية للفونيم الواحد تتعدد بحسب السياق الذي ترد فيه في كثير من الحالات، مما يـؤدي في النهاية إلى تنوعات صوتية لا حصر لها للمنظومة الفونيمية المحددة لأيّة لغة.

ولهـ أذا كان الفونيم الواحد برمزه الكتابي الواحد، وتنوعاته الصوتية المختلفة، وسيلة مهمة للتسير، والابتعاد عن الصعوبة والتعقيد، مشل (الباء) في المغتة العربية، فهي فونيم قد تتعدد صوره من حيث النطق الفعلي؛ فهي مجهورة، وقد تكون مهموسة في سياقات نطقية، وكذلك الحال مع (التاء)، فهي مهموسة، ولكنّها قد تكون مجهورة في بعض السياقات، وقُلُ الشيء نفسه عن الفونيمات الأخرى.

ولهذا كان لابد من الاعتماد على الفونيم، فالفونيم الواحد يُكتفى بالإشارة إليه برمز واحد، وإن تعددت صوره الصوتية المختلفة، وفي هذا تسهيل على الباحث. فألف بائية العربية تتسم بالبساطة، والسهولة، والبعد عن التعقيد، فلكل فونيم فيها رمز يُشير إليه، بصرف النظر عن صوره الصوتية المختلفة التي قد يرد عليها في السياقات التي تقع فيها؛ فلفونيم الممزة رمز، ولفونيم الباء رمز، ولفونيم المتحة ولفونيم التاء رمز... وهكذا. وكذلك الحال بالنسبة للحركات، فلفونيم الفتحة رمز، ولفونيم الكسرة رمز، ولفونيم الضمة رمز، على حدد تعبير كمال بشر وغيره.

الفونيم

وعليه فإن اللغة العربية تشتمل على منظومة فونيمية تتسم بالذقة، ومحدودية العدد، غير أنها قادرة على التعبير عن التنوعات الصوتية، أو التنوعات الألفونية لكل وحدة صوتية فونيمية على نحو واسم(1).

## الفونيم والألفون

الفونيم، في الأساس، نظرية من النظريات الصوتية التي تدرّس في علم الأصوات. وهذه النظرية اختلف فيها الدارسين اختلافاً كبيراً، فمن الدارسين من يرفضها، ومنهم من عدّها فتحاً في علم اللغة كما أشرنا في الصفحات السابقة، وإن كان هذا الأمر مبالغاً فيه.

والفونيم، كذلك – اختلف الدارسون في تعريفه؛ بسبب اخستلاف مناهجهم التي ينطلقون منها. وما هو متفق عليه – وظيفياً – آنه أصغر وحدة صوتية عن طريقها يمكن التفريق بين المعاني، مثال ذلك نأخذ الكلمتين: قلب وكلب، ففي الكلمتين حرفان هما: (ق، ك)، والقاف كانت سبباً في تغيير المعنى، وكذلك الكاف، فكل واحدة منهما تعد فونهماً.

أمّا الألفون فهو أصغر وحدة صوتية في بيئة نطقية واحدة، تغيّرها لا يؤدي إلى تغيّر في المعنى، كقولهم: قلبي يـولمني والسبي يـولمني؛ فالكلمتان في بيئة لغوية واحدة، لكن أحدهم يقول قلبي بالقاف، والآخر يقولها بالهمزة (السي). وقد تتعدد صور الفونيم الواحد مثل: حرف النون الذي تتعدد صوره بالمعنى ألمه قد تتغيّر الصفات النطقية، أو الفيزيائية للنون، فمرّة ينطق لثوياً، واخرى اسنانياً،

<sup>(1)</sup> انظر تفصيل ذلك في:

علم اللغة العام (الأصوات)، كمال بشر، ص161 وما بعدها.

مدخل إلى علم اللغة، عمود فهمى حجازي، ص39، وما بعدها.

علم أصوات العربية، جامعة القدس، ص127.

وثالثة بالشفتين. ومرة تكون مفخمّة، وأخرى مكررة، وثالثة منحرفـة إلى غـير ذلك، وهذا التغيّر في الصفات الفيزيائية لا يؤثر في المعنى(١).

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفصيل انظر: الأصول، تمام حسان، ص126 وما بعدها.

#### القصل السادس

# الفونيمات القطعية (التركيبية)

أسس تصنيف الأصوات اللفوية أولاً: الأساس الفوناتيكي ثانياً: الأساس القطعي النظام الصوتي للأصوات العربية الموضع النطقية للحركات

# الفصل السادس الفونيمات القطعية (التركيبية)

### أسس تصنيف الأصوات اللغوية

ثمة معايير وأسس لتصنيف الأصوات اللغوية، يُستند إليها في عملية التصنيف والتقسيم إلى صوامت وصوائت (حركات)، على اختلاف التسمية بين الدارسين (1). وسنعتمد أساسين لهذا التصنيف هما: أساس فوناتيكي، وأساس مقطعي.

## أولاً: الأساس الفوناتيكي

## في ضوء هذا الأساس تقسم الأصوات اللغوية إلى ثلاثة أقسام هي:

 الصوامت (Consonants): ويقصد بها تلك الأصوات التي يتعرض تبار الهواء الصادر من الرئين أثناء إنتاجها إلى قدر كبير من التضييق، والتوتر، والاحتكاك، والغلق في بعض الأحيان. ومن أمثلتها في العربية أصوات (التاء، والراء، والشين، والحاء، والهمزة، والذال)، وغيرها من الصوامت الأخرى.

<sup>(1)</sup> انظر:

<sup>-</sup> اللغة العربية معناها ومبناها تمام حسان ص68، استخدم مصطلحي الصحاح والعلل.

الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص26، استخدم مصطلحي أصوات ساكنة وأصوات لبن.

المنهج الصوتي للبنية العربية، عبد النصبور شاهين، ص26، استخدم الحروف والحركات.

الوجيز في فقه اللغة، محمد الأنطاكي، ص159 استخدم مصطلحي أصوات طليقة
 وأصوات حيسة.

ب. الحركات (Vowels): ويقصد بها تلك الأصوات التي يواجه معها تبار الهواء الثناء خروجه من الرئتين، ماراً بالأعضاء النطقية، أقلّ عدد ممكن من التضييق، والتوتر، والاحتكاك. ولذلك فإنّ هذا النوع من الأصوات الذي يشمل الفتحة، والكسرة، والضمة القصيرة والطويلة — تتج دون حدوث إعاقة من أيّ نوع تقريباً. وكلّ ما يحدث أثناء إنتاجها، ينحصر أو يكاد في تعديلات لجرى الهواء في التجويف الفموي أساساً، ويتمثل ذلك في عضوين رئيسين هما: اللسان، والشفتان.

ج. أنصاف الحركات (Semi vowels): ويقصد بها تلك الأصوات التي يكون التضييق الذي يواجهه تيار الهواء عند إنتاجها ضئيلاً، غير أنّ نسبة هذا التضييق تكون أقل من نسبته عند إنتاج الصوامت، وأكثر من نسبته عند إنتاج الحركات، أو هي الأصوات التي تقوم بدور صامت، ولكن تنقصها بعض الخصائص الفوناتيكية المرتبطية بالصوامت، مشل الاحتكاك، والانغلاق، ويشمل ذلك صوتى: الواو والياء في نحو: ولد، ويلد.

### ثانياً: الأساس المقطمى

ويمكن تصنيف وتقسيم الأصوات وفق هذا الأساس إلى قسمين رئيسين هما:

ا. الأصوات الصامتة: وهي الأصوات التي لا تشغل موضع نواة قطع في النسيج المقطعي للبنية العربية، وإنما تشغل موقع المطلع، والحاتمة في ذلك النسيج. وهي تشمل الصوامت العربية كلها، وأنصاف الحركات الواو، والياء في مشل ولو، ويلد.

ب. الحركات: وهي الأصوات التي تشغل موقع النواة فقط في المقطع، ويـشمل
 ذلك الفتحة والكسرة، والضمة القصيرة والطويلة.

فالصوت الصائت: هو الصوت الذي يكون فيه النفس الذي يؤدي إلى إصداره يجري طليقاً لا يعترض طريقه عائق حتى يخرج من الفم.

والصوت الصامت: هو الصوت الذي يحدث انسداد جزئي، أو كلي في نقطة من نقاط القناة الصوتية.

ويذكر إبراهيم أنيس أن الصوامت أقل وضوحاً في السمع من الصوائت، ففي الحديث بين شخصين قد يخطئ أحدهما – على البعد – سماع صوت صامت، ولكن يندر أن يخطئ سماع صوت صائت مع اختلاف في نسبة الوضوح السمعي للصوائت أ، في حين جعل بعضهم المعيار في التمييز بين الصوامت والصوائت هو الاختلاف في الوضوح السمعي. وذهب آخرون إلى نفي هذا المعيار، فقد ذهب (بايك) إلى أنّ بعض الصوامت أكثر وضوحاً من بعض الصوائت، فمثلاً اللام المفخمة (L) وهي صوت صامت أقل في الوضوح السمعي من الحركة المعيارية الأولى، وهي صائت؛ إذ يرى بأنه لو كان الوضوح السمعي هو المعيار في التمييز بين الصوامت والصوائت لكان من المفترض أن الحرن الحركة (i) أوضح من اللام المفخمة (2).

فالمعيار في التمييز بين الصوامت والصوائت هو وجود حبس أو تنضيق في مجرى الهواء عند النطق بالصوامت، ويلاحظ أنّ جميع الصوامت تتفق في حدوث هذا الحبس أو التضييق لها، ولكنها تختلف في المكان الذي يكون فيه الاعتراض؛ أي في النقطة أو الموضع الذي يتكون فيه الصوت<sup>(3)</sup>.

 <sup>(1)</sup> الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص6. وانظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، عمود السعران، ص150.

<sup>(2)</sup> انظر: ظاهرة الوضوح السمعي، سمير ستيتية، مجلة أبحاث اليرمبوك، مجلدة، عددا، 1988، ص62.

<sup>(3)</sup> انظر تفصيل نقاط الانسداد في: الـوجيز في فقـه اللغـة، محمـد الأنطـاكي، ص162 ومــا بعدها.

### النظام الصوتي للأصوات العربية

يتألف النظام الصوتي للأصوات العربية من ثمانية وعشرين صوتاً صامتاً، وسستة أصسوات صسائتة، وأمسا الأصسوات السصامتة في العربيسة فهسي: ع/ ب/ ت/ ج/ ح/ خ/ د/ ذ/ ر/ ز/ س/ ش/ ص/ ض/ ط/ ظ/ع/غ/ ف/ ق/ك/ ل/م/ ن/هـ/ (و) غير المدية في مثل ولد، (ي)غير المدية في مثل يترك.

وأما الصوائت فهي حروف المد أو اللين/ 1/ و/ي/ أو الحركات القمسيرة مقابل الحركات الطويلة/ الفتحة/ الضمة/ الكسرة.

وقد تم دراسة هذه الأصوات عند علماء العربية من حيث غارجها، وصفاتها، وتبادل التأثير فيما بينها وغير ذلك بما يدخل تحت عنوان علم الأصوات العام، ودراسة وظائفها التي تؤديها تحت ما يسمى علم الأصوات الوظيفي (1).

وتحديد مخارج الحروف العربية فيه خلاف بين الدارسين، فمنهم من عـدها سبعة عشر غرجاً، ومنهم من عدها ستة عشر غرجاً بإسقاط مخرج الجوف، وهو محرج الصوائت الطويلة، ومنهم من جعلها أربعة عشر غرجاً<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفصيل انظر:

<sup>-</sup> علم اللغة العام (الأصوات)، كمال بشر.

دراسة الأصوات اللغوية، أحمد مختار عمر.

الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس.

اللغة العربية، معناها ومبناها، تمام حسان.

<sup>-</sup> علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران.

<sup>(2)</sup> انظر تفصيل ذلك في أحكام قراءة القرآن، محمود الحصري، ص38-40.

<sup>-</sup> النشر في القراءات العشر، ابن الجزري.

وانظر كذلك: اللسانيات الماصرة، عاصم شحادة، ص6، وما بعدها.

والتجارب الحديثة في علم الأصوات أشارت إلى أن العربية الفصحى استخدمت عشرة غارج، لإصدار الأصوات الصامتة، أوردها تمام حسان كما يأتى (1):

- المخرج الشفوي، الشفة العليا، للأصوات: ب/م/و.
- 2. المخرج الشفوي الأسناني، الشفة السفلي، والأسنان العليا، لصوت: ف.
- المخرج الأسناني، طرف اللسان والأسنان العليا، للأصوات: ت/د/س.
- المخرج الأسناني اللثوي، طرف اللسان بالأسنان العليا ومقدمة اللسان باللثة، للأصوات: ض/ د/ ط/ت/ ز/ ص/ س.
  - 5. المخرج اللثوي، طرف اللسان باللثة، للأصوات: ل/ن/ر.
  - 6. المخرج الغاري، مقدمة اللسان بالغار، للأصوات: ش/ج/ي.
  - 7. المخرج الطبقي، مؤخرة اللسان بالطبق، للأصوات: ك/غ/خ.
    - ٤. المخرج اللهوي، مؤخرة اللسان باللهاة، للصوت: ق.
      - 9. المخرج الحلقي، بتطبيق الحلق، للصوتين: ع/ح.
- المخرج الحنجري، إقفال الوترين الصوتين، أو تضييقهما، ويكون للصوتين:
   هـ د.

أمّا من حيث التضييق: الانفجاري، والاحتكاكي، والجهر، والهمس وغيره فيكون: الهمزة وهو صوت حنجري شديد مجهور من أقصى الحلق؛ إذ ينحبس الهواء الخارج من الرتين بإغلاق الوترين الصوتيين، ثم يدفع الحجاب الحاجز وعضلات الصدر الهواء، ثمّ مجدث الانفجار، وذلك بانفتاح الوترين الصوتين فجأة<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص157.

 <sup>(2)</sup> يرى إبراهيم أنبس أن صوت الهمزة صوت شديد لا بالجمهور، ولا بالمهموس، انظر:
 الأصوات اللغوية، ص90.

الهاء: صوت حنجري، رخو مهموس من أقصى الحلق<sup>(1)</sup>. الحاء: صوت حلقي مهموس، رخو، وغرجها من أوسط الحلق. العين: صوت حلقي مجهور، رخو، وغرجه من أوسط الحلق. الخاء: صوت طبقي مهموس، رخو، وغرجها من أدنى الحلق. الغين: صوت طبقي مجهور، رخو، وغرجه من أدنى الحلق.

والغين والخاء صوتان اختلف في خرجهما؛ إذ يسرى القـدماء بـــانّ صـــوت الحناء مهموس، وصوت الغين مجهور، ويرون أيضاً بأنها من حروف الاستعلاء<sup>(2)</sup> وكذلك اختلف الحدثون في صفة الغين والحناء، فكانتينو يرى بأنهما لهويان<sup>(3)</sup>.

القاف: صوت لهوي شديد مهموس، وهو من الحروف الجهورة عند القدماء. ويرى إبراهيم أنيس بأن للقاف بين المتكلمين بالعربية في القراءات القرآنية نطقين، أحدهما مهموس، وهو الأكثر، والآخر مجهور، وهو قليل جدأ<sup>(4)</sup> وهناك اختلاف كبير في نطق القاف في كثير من البلاد العربية، ففي مصر وبعض بلاد الشام تنطق همزة، وفي السودان تنطق غيناً، وفي القاهرة جيماً قاهرية. والنطق بالقاف يكون باندفاع الهواء من الرئين ماراً بالحنجرة، فلا يتحرك الوتران الصوتيان، ثم يتخذ مجراه في الحلق حتى يصل إلى أدنى الحلق من الفم، وهناك ينحبس الهواء باتصال أدنى الحلق عما في ذلك اللهاة بأقصى اللسان، ثم ينفصل الوتران فجأة فيحدث صوت انفجاري لهوي مهموس<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> يرى تمام حسان أن الهاء من الجهورات انظر: مناهج البحث في اللغة، ص103.

<sup>(2)</sup> انظر: الكتاب، سيبويه، ج5 ص453/ سرّ صناعة الإعراب، ابن جنيّ، جـ1، ص83.

<sup>(3)</sup> انظر: دروس في علم أصوات العربية، كانتينو، ص116.

الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص88.

<sup>(4)</sup> انظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص86.

<sup>(5)</sup> انظر:

<sup>-</sup> في علم الأصوات، زهران البدراني، ص203.==

الكاف: صوت طبقي شديد مهموس، وهو عند الخليل صوت لهوي (1) ويتكون نتيجة اندفاع الهواء من الرئتين ماراً بالحنجرة، ولا يتحرك الوتران، ثم يتخذ بجراه في الحلق، فإذا وصل إلى أقصى الفم قرب اللهاة انجبس الهواء انجباساً كاملاً، لاتصال أقصى اللسان بأقصى الحنك الأعلى، فلا يسمع بمرور الهواء، وعند انفصال الوترين انفصالاً مفاجئاً يندفع الهواء إلى الخارج محدثاً صوتاً انفجارياً.

الجيم: صوت غاري شديد مجهور، وهي في نطق مجيدي القراءات القرآنية أقرب إلى الجيم الأصلية، إن لم تكن هي نفسها. وغرجها عند التقاء وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى، التقاء يكاد ينحبس معه مجرى الهواء. ثم ينفصل الوتران انفصالاً بطيئاً فيسمع صوت قريب من الانفجار (2).

الشين: صوت غاري رخو مهموس، وعند النطق به يندفع الهواء من الرثين ماراً بالحنجرة، ولا يتحرك الوتران الصوتيان، ويتخذ الهواء مجراه في الحلق، ثم الفم، وعند التقاء أول اللسان وجزء من وسطه بوسط الحنك الأعلى، فيترك العضوان بينهما فراغاً ضيقاً يحدث نوعاً من الصفير أقل من صفير السين. وقد يجهر الشين عند النطق بكلمة مثل: مشغول، أو عبارة مش محكن.

أصوات القرآن، يوسف الخليفة، ص82.

<sup>-</sup> الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص86، ص87.

الكتاب، سيبويه، جـ5، ص35.

 <sup>(2)</sup> هناك حديث مطول عن الجيم وتطورها والتباين في نطقها عنـد أبنـاء الأمـة العربيـة في
 العصر الحديث. ولمزيد من التفصيل انظر:

<sup>-</sup> الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص78 وما بعدها.

<sup>-</sup> في علم الأصوات، زهران البدراني، ص215.

<sup>-</sup> الوجيز في فقه اللغة، محمد الأنطاكي، ص193 وما بعدها.

الضاد: صوت من العسير إعطاء صورة حقيقية للضاد الفصيحة، إذ إن نطق الضاد في اللهجات العربية يكون مثل نطق الظاء تماماً ما عدا صفة الانحراف التي تشبه فيها اللام. وننطقها اليوم على أنها: صوت أسناني لثوي شديد مجهور. هكذا ينطقها القارئون، ولكن كتب القراءات تصفها وصفاً مغايراً، فهي عندهم رخوة لا شديدة، وهي منحرفة مثل اللام. وهي عند سيبويه وابن جتي من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس اليمنى. وإن بعضهم كان ينطقها من الحافة اليسرى، وآخرين كانوا ينطقونها من الجانبين.

فالضاد عصيّة، ممّا يفسّر تلك التسمية القديمة للغة العربية بـ «لغة الـضاد»، والنطق بها كان من خصائص لهجة قـريش: فلسيس في الحـروف مـا يعـسر علـى اللسان مثله، وإنّ السنة الناس فيها مختلفة، ولم يبق الأن من يحقق نطق الضاد<sup>(۱)</sup>.

اللام: صوت لثوي مجهور متوسط بين الشدة والرّخاوة. وقد وصف ابن الجزري (اللام) بالانحراف، لائها انحرفت عن غرجها حتى اتصلت بمخرج غيرها. قال سيبويه: اللام من الحروف الرّخوة، ولكنّه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدّة، فلم يعترض مع منع خروج الصوت اعتراض، ولا خرج معه الصوت كلّه، خروجه مع الرّخوة، فسمّي منحرفاً، لانحرافه عن حكم الرّخوة، فهو بين صفتين (2).

<sup>(1)</sup> انظر:

<sup>-</sup> المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب.

الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس.

<sup>-</sup> وانظر: الكتاب، سيبويه، جـ2، ص543.

<sup>-</sup> النشر، ابن الجزري، جـ1، ص205.

<sup>(2)</sup> انظر: الكتاب، سيبويه، جـ4، ص435/ النشر، ابن الجزري، جـ1، ص292.

والأصل في اللام العربية الترقيق، ولا يجوز الرجوع عن هذا الأصل عنـد جهور القراء إلا بشرطين:

- الا يجاور اللام أحد أصوات الاستعلاء (ص، ظه ط).
  - أن تكون اللام نفسها مفتوحة.

وجعلوا اللام في لفظ الجلالة مفخمة، إلا إذا سبقتها كـسرة، نحـو: بـسم الله.. وأمّا الفرق بين اللام المرققة والمفخمة فهو بوضع اللسان مع كلّ منهما<sup>(1)</sup>.

الراه: صوت لثوي متوسط مجهور مكرر. ذكر ابن الجوزي بأن الراء حرف شديد جرى فيه الصوت لتكرره وانجرافه إلى اللام فصار كالرّخوة، ولو لم يكرر لم يجر فيه الصوت<sup>(2)</sup> والتكرار صفة لا زمة له؛ لأنه يتكرر على اللسان عند النطق به. والراء نوعان مرققة ومفخمة على خلاف بين القراء، ولها أحكام في ذلك<sup>(3)</sup>.

الصاد: صوت لثوي أسناني مهموس، وهو أحد أصوات الإطباق.

السين: صوت لثوي أسناني مهموس.

الزاي: صوت لثوي أسناني مجهور.

وتسمى هذه الحروف (ص، س، ز) مجروف الصفير؛ لأنها رخوة ذات صفيرة سمّاها الخليل بالحروف الأسلية؛ لأنها تخرج من طرف اللسان، وطرف اللسان أسّلتُهُ (١٠). وهي عند سيبويه من طرف اللسان وما فوق الثنايا(٥).

<sup>(1)</sup> انظر تفصيل ذلك في: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص64.

<sup>(2)</sup> انظر، النشر، ابن الجزري، جدا، ص292.

<sup>(3)</sup> انظر، الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ، ص65، ص66.

<sup>(4)</sup> العين، الخليل بن أحمد، جدا، ص58.

<sup>(5)</sup> الكتاب، سيبويه، جـ2، ص453.

الطّاء: صوت لثوي أسناني شديد مهموس مطبق، ويكون بأن يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العليا، ويرتفع اللسان متخـذاً شـكلاً مقعـراً منطبقـاً علـى الحنك الأعلى.

الذّال: صوت لثوي أسناني شديد مجهور، ويتكون بأن يندفع الهواء ماراً بالحنجرة، فيحرك الوترين الصوتيين، ثم يأخذ مجراه في الحلق والفم حتى يصل إلى غرج الصوت فينحبس مدة قصيرة جداً لالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا التقاء محكماً، فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا العليا سمع صوت انفجاري هو الدال.

المتّاء: صوت لثوي أسناني شديد مهموس. ولا فرق بينها وبـين الـدال إلا إنّ التاء مهموسة والدال نظيرها الجهور.

وهذه الحروف (الطاء، والدال، والتاء) تسمى الحروف التطعية، لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى وهو مقدمه. يقول الخليل: «الطاء والدال والتاء ممن طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعداً إلى جهة الحنك»(1) أما سيبويه فميرى أنها تخرج تما بين طرف اللسان وأصول الثنايا(2).

الظاه: صوت أسناني، رخو مجهور، وعند النطق به ينطبق اللسان على الحنك الأعلى آخذاً شكلاً مقعراً، وفي حالة النطق به يرتفع طرف اللسان وأقصاه نحو الحنك، ويتقعر وسطه. وهو من أصوات الإطباق.

الله الله صوت أسناني، رخو مجهور، ويكون بأن يندفع الهواء ماراً بالحنجرة فيتحرك الوتران الصوتيان، ثم يتحرك الهواء إلى أن يصل مخرج الصوت، وهو من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا.

<sup>(1)</sup> العين، الخليل بن أحمد، جا، ص58.

<sup>(2)</sup> سيبويه، الكتاب، جـ2 ص453/ وانظر: ابن جني، سرّ صناعة الإعراب، جـ1، ص193.

الثاه: صوت أسناني، رخو مهموس، ولا يتحرك معه الـوتران الـصوتيان، وهذه الأصوات (الذال والظاء والثاء) تعدّ لثوية عند الخليل، وغرجها عنده من بين طرف اللسان، وأطراف الثنايا العليا. وعند سيبويه طرف اللسان وطرف الثنايا<sup>(1)</sup>.

النون: صوت مجهور متوسط بين الشدة والرّخاوة. وتطرأ عليه تغيرات كالإبدال والإدغام والإخفاء والإظهار، يرى سيبويه بأنّ مخرج النون الخفيفة من الخياشيم، ويقال الخفية الساكنة عند الخليل، وقد جعلوا للنون الخيشومية مخرجاً غير مخرج النون التي من طرق اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا أسفل اللام قليلاً<sup>2</sup>.

الباء: صوت شفوي شديد مجهور، وذلك بأن تنطبق الشفتان انطباقـاً تامـاً، وينحبس الهواء عندهـما، ثمّ تنفرجان فيُسمع صوت الباء.

الميم: صوت شفوي مجهور لا هو بالشديد ولا بالرخو (متوسط)، ويتكون مرور الهواء بالحنجرة، فيتذبذب الوتران المصوتيان، فإذا وصل إلى مجسرى الفم هبط أقصى الحنك فسد مجرى الفم، فيتخذ الهواء مجرى التجويف الأنفي، محدثاً مروره نوعاً من الحفيف ثمّ تنطبق الشفتان فيسمع للميم حفيف، عُدت في درجة وسطى بين الشدة والرخاوة<sup>(3)</sup>.

المواو: وهي غير الواو المدّية، مثل (ولـد)، وهـو صـوت شـفوي متوسـط مجهور (شبه طليق).

الياء: وهي غير المدّية، مثل (يستمع)، وهي صوت غــاري متوســط مجهــور (شبه طليق).

<sup>(1)</sup> سيبويه، الكتاب، جـ2، ص.455.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص46.

الفاء: صوت شفوي أسناني، رخو مهموس، يتكون باندافع الهواء دون أن يتذبذب الوتران الصوتيان، ثم يندفع الهواء حتى يصل إلى مخرج السصوت، وهـو بين الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، ويضيق المجرى عنـد مخرج الـصوت، فنسمع نوعاً عالياً من الحفيف هو الذي يميز الفاء بالرخاوة.

وأمّا الصوائت (الحركات)، فهي أصوات لا يجد الهواء معها عقبة تعترض طريقه في أيّة نقطة من نقاط القناة الصوتية، فيخرج خروجاً حراً سلسلاً، فتنشأمن جرّاء ذلك مجموعة من الأصوات اللغوية التي أطلق عليها اسم «الصوائت»(۱).

ومن خلال استعراض المراحل التاريخية لمصطلح والحركات، نجد أنها تدرّجت في تحديدها من الرسم الأولي، وهو النقط إلى الرسم الثاني، وهو الحروف الصغيرة، وقد تركّزت معالجتها في هذه الفترة – من حيث المخرج – على كونها أصوات مدّ تدخل في البنية الرئيسة للكلمة، إلى أن أخذت شيئاً من التفصيل الصوتي بنوعيها: قصيرة، وحروف مدّ في مؤلفات ابن جنّي.

ومن خلال استعراض هذه المرحلة نجد أن مفهوم الحركة فيها أنها: صوت هوائي ليس له مخرج محدّد كغيره من الأصوات، وأنّ هـذا الـصوت يأتي على نوعين حسب كميّته: صوت قصير، وهو ما عُرف بالحركة، وصوت طويل، وهو ما عُرف بمرف المدّ.

ويرى الدكتور زيد أنّ الحركات لم تنـل اهتمامـاً واضحاً كالـصوامت، ولم يظهر هذا المصطلح «الحركات» بوصـفه مـصطلحاً صـوتياً يُـدُرس دراسـة مفـردة

<sup>(1)</sup> اعتمدنا في هذه الأوراق – في الحديث عن الصوائت – على تلك الدراسة الجادة التي قام بها الدكتور زيد القرالة، والمرسومة بـ "الحركات في اللغة العربية – دراسة في التشكيل الصوتي – لأنه فعيل الحديث عنها تفصيلاً منطقياً، علمياً، وبأسلوب سهل قريب التناول للطلبة، وبتسلسل تاريخي موثق.

مفصّلة. وخاصة في المراحل الأولى، بل جاء عرضه ضمن الحديث عن الجوانب النحوية 11.

## أمًا رموز الصوالت فهي:

### 1. حركات قصيرة:

- الفتحة القصيرة (\_\_\_)، نحو"ب ورمزها a.
- الكسرة القصيرة (\_\_\_)، نحو ب ورمزها i.
- الضمة القصيرة (ن)، نحو بُ ورمزها u.

### ب. الحركات الطويلة:

- الفتحة الطويلة (ا) الألف، نحو: نار ورمزها aa.
  - الكسرة الطويلة (ي)، نحو: منير، ورمزها ii.
  - الضمة الطويلة (و)، نحو: نور، ورمزها zuu.

## ج. شبه الصوامت أو شبه الصوائت:

- الواو المعتلة، نحو: ولد ورمزها w.
  - الياء المعتلة، نحو: يلد ورمزها y.
- الواو اللينة، نحو: خونف ورمزها aw.
  - الياء اللينة، نحو: بيت ورمزها ay.

### المواضع النطقية للحركات

المقصود بالمواضع النطقية للحركات، مخسرج الحركات أو موضع إنتاجهما، وتحديد إنتاجها، وتحديد المواضع النطقية يستدعي بالضرورة الحديث عن الأعضاء

<sup>(1)</sup> انظر:

الحركات في اللغة العربية، زيد القرالة، ص3.

المنهج الصوتي للبنية العربية، عبد الصبور شاهين، ص26.

القصل السادس

النطقية التي تعمل في إنتاج الحركات، وعمل الوتران الصوتيان المصدر الرئيس في إنتاج الحركات، فالحركات أصوات مجهورة؛ وقد أشار السعران إلى وضع الوترين الصوتين عند نطق الأصوات الجههورة بقوله: يتضام الوتران الصوتيان بشكل يسمح للهواء المندفع خلالهما أن يفتحهما ويغلقهما بانتظام وبسرحة فائقة، وهذا يسمى تذبذب الوترين الصوتين (1).

وليس المقصود بتضام الأوتار الصوتية التصاقهما، بل المقصود بذلك توازي الوترين الصوتيين مع ضيق المسافة بينهما، فيعمل الهواء المندفع على ذبذبتهما حسب دفعات الهواء المنطلقة، وكيفية التحكم فيها.

وقد عرف سيبويه الجهور بقوله: 'فالجهور: حرف أشبع الاعتماد في موضعه، ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت<sup>(2)</sup>.

وتعريف سيبويه هذا يشير إلى عمل الوترين الصوتين، وهما مصدر الصوت، وإلى الموضع النطقي أو مكان اعتراض الصوت، ومصدر الصوت وموضع نقطة من المفاهيم التي يخلط بينها كثير من الباحثين، وقد تنبه خلدون الميجاوي إلى هذه الناحية بإشارته إلى الوترين الصوتين بوصفهما مصدراً للصوت، وإلى التعديل الذي تتعرض له القناة الصوتية بفعل أعضاء النطق(3).

أما القدماء فقد رأى بعضهم أن الحركات لا حيز لها، أي لا موضع نطق عدد لها، ومنهم الخليل، وسيبويه فقد أطلقا عليها تسمية الحروف الهوائية أو الهاوية، أي أنها تهوي في نهاية نطقها إلى حيز الوترين الصوتيين اللذين يمثلان مصدر الصوت.

<sup>(1)</sup> علم اللغة، (مقدمة للقارئ العربي)، محمود السعران، ص137.

<sup>(2)</sup> الكتاب، سيبويه، ج 4، ص 434.

 <sup>(3)</sup> انظر خلدون الهيجاوي، ظاهرة الوضوح السمعي في الأصوات اللغوية، ص 40، 47، 48
 48، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، 1992م.

وتأتي أول إشارة إلى أن عمل الأعضاء المنطقية في إنتاج الحركات عند سيبويه بقوله: ومنها الهاوي وهو حرف اتسع لهواء الصوت غرجه أشد من اتساع غرج الياء والواو، لأنك قد تضم شفتيك في الواو، وترفع فيه الياء لسانك قبل الحنك، وهي الألف<sup>11</sup>.

وهذه الإشارة تخص الحركات الطويلة، أي ما عُرف لدى القدماء، بمروف المد، ونلاحظ أنّ الإشارة تهمل انقباض اللسان وتراجعه في إنتاج الضم، وتهمل انفراج الشفتين وانزلاق الحنك الأسفل للأمام منخفضاً.

وتأتي بعد الإشارة إلى عمل الأعضاء النطقية في إنتاج الحركات عند الفراء بقوله: فإنما يستثقل الضم والكسر، لأنّ لمخرجيهما مؤونة على اللسان والشفتين تنضم الرفعة بهما فينقل الضمة، ويمال أحمد المشدقين إلى الكسرة فنرى ذلك ثقيلاً، والفتحة تخرج من خرق الفم بلا كلفة (2).

فالفراء ينتبه على عمل اللسان والشفتين والحنك الأسفل – الـذي سماه الشدق – في إنتاج الضمة والكسرة، أما الفتحة فيرى أن أعضاء النطق في الفم لا عمل لها في إنتاجها، ومع أن رأي الفراء يعتمـد علـى رأي سيبويه إلا أن الفـراء كان أدق في إشارته للأعضاء النطقية العاملة في إنتاج الحركات، وكلمة (مؤونة) في نص الفراء تنم عن دقة معرفته لمسلك الحركات.

ويشير الأزهري في حديثه عن الهمزة إلى المواضع النطقية للحركات إذ يقول: والياء، والواو، والألف اللينة منوطات بها، ومدراج أصواتها ختلفة، فمدرجة الألف شاخصة نحو الغار الأعلى، ومدرجة الياء منخفضة نحو الأضراس، ومدرجة الواو مستمرة بين الشفتين: وأصلهن من عند الهمزة (3.6).

الكتاب، سيبويه، ج4: ص ص 435–436.

<sup>(2)</sup> معاني القرآن، القراء، ج 2، ص13.

<sup>(3)</sup> تهذيب اللغة، الأزهري، ج1: ص51.

ونص الأزهري هذا يشير إلى الأعضاء النطقية العاملة في إنتاج الحركات، وإلى الموضع الذي يتم فيه التعديل للهواء المنطلق مع القناة الصوتية؛ فمدرجة الألف شاخصة نحو الغار دون تعديل من اللسان أو الشفتين، ولذلك توصف الفتحة بأنها أوسع الحركات، ومدرجة الياء منخفضة نحو الأضراس، أي أن التعديل للهواء المنطلق مع القناة الصوتية يتمثل في وضعية الجزء قبل الأمامي من اللسان، حيث ترتفع هذه الجزئية، وينخفض مقدمه للأسفل مع انزلاق الحنك الأسفل، وهذا التعديل ينتج صوت الكسرة فتوصف بأنها أمامية ضيقة، ومدرجة الواو مستمرة بين الشفتين، لأن الهواء المنطلق مع القناة الصوتية يتعرض للتعديل في منطقة الشفتين بتدويرهما بوضعية رخوة تميل في تدويرها إلى يتج صوت الضمة.

وقد عرض ابن جني للمواضع النطقية للحركات من خلال الأعضاء النطقية العاملة في إنتاجها، والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة: الألف، ثم الياء، ثم الواو، وأوسعها والينها الألف، إلا أن الصوت الذي يجري في الياء مخالف للصوت الذي يجري في الياء مخالف للصوت الذي يجري في المحالة والواو، والعلة في ذلك أنك تجد الفم معها منفتحين غير ثلاث الأحوال مختلف الأشكال، أما الألف فتجد الحلق والفم معها منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصر، وأما الياء فتجد معها الأضراس سفلا وعلوا قد اكتفت جني اللسان وضغطته، وتفاج الحنك عن ظهر اللسان فجرى الصوت متصعداً هناك، فلأجل تلك الفجوة ما استطال. وأما الواو فتضم لها معظم الشفتين، وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج فيه النفس، ويتصل الصوت معظم المتختفت أشكال الحلق والفم والشفتين مع هذه الأحرف الثلاثة اختلف الصدى المنبعث من الصدر1).

ورأي ابن جني السابق يدل على اهتمامه بالحركات، وتحديد مواضعها النطقية من خلال التفصيل في عرضه للأعضاء النطقية العاملة في إنتاجها، ويختلف

<sup>(1)</sup> سر صناعة الأعراب، ابن جني، ج1: ص8.

ابن جني عمن سبقوه في إشاراته للمواضع النطقية للحركات بدقة رأيه، وشموليته إذا ما قبس بالأراء السابقة، غير أن ابن جني يغفل دور اللسان عنـد إنتـاج الـضمة على اهتمام بدوره في إنتاج الكسرة.

ومن قول ابن جني السابق: فلما اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتين يستنتج أنه يحدد الحلق موضعاً لإنتاج الفتحة، والفم موضعاً لإنتاج الكسرة، والشفتين موضعاً لإنتاج الضمة. وهذا الفهم من ابن جني ينم عن دقة تأمله في إنتاج الأصوات، غير أن الأولى أن نجعل عملية إنتاج هذه الأصوات مشتركة بين الأعضاء الثلاثة التي ذكرها: الحلق، والفم، والشفتين، والمقصود بالفم هو اللسان وما يتعرض له من ضغط الأسنان، وانزلاق الحنك السفلي، ليترك فجوة الهواء بين ظهر اللسان والحنك الأعلى.

بذلك حجرة الرئين (الفمية) صغيرة جداً في وضع اللسان هذا، وتكون فتحة الفم ضيقة، إلا أن فجوة الفم تكون أكبر في نطقه منها في نطق الكسرة، لأن الفم الأسفل يكون أشد المخفاضاً بحيث يسمح للسان أن يرتد إلى الخلف، أمّا الشفتان فإنهما تكونان مفتوحتين بالكاد ومتقدمتين نحو الأمام بشكل مدور (11) أما الفتحة فإن رأي بسام بركة يشير على عدم فاعلية الأصضاء النطقية في إنتاجها، وهو رأي مشترك بين بعض العلماء، وهذا الفهم لا يسلم به، ويأتي عرضه والتعليق عليه عند الحديث عن أقسام الحركات الطويلة.

ثم تأتي مرحة ابن سينا حيث يشير إلى المواضع النطقية للحركات في رسالته أسباب حدوث الحروف بقوله: وأما الألف المصوتة وأختها الفتحة، فأظن أن غرجها مع إطلاق الهواء سلساً غير مزاحم، وأما الواو المصوتة وأختها الضمة، فأظن أن غرجهما مع إطلاق الهواء مع أدنى تضييق للمخرج وميل به سلس إلى فوق. أمّا الياء المصوتة وأختها الكسرة فأظن أن غرجهما مع إطلاق الهواء مع أدنى تضييق للمخرج وميل به سلس إلى أسفل 2. ويلاحظ من كلام ابن سينا أن المخرج في ذهنه يكمن في اتجاه الهواء من خلال وضعية اللسان، فالهواء في الضمة يتعرض للتضييق من خلال انقباض عضلات اللسان، وما ينتج عنه من تضييق لجرى الهواء، والاتجاه به إلى الأعلى للوصول به إلى الشفتين، ليظهر الصوت بمرحلته الأخيرة.

أما الكسرة فيضيق مجرى الهواء لإنتاجهما مع خفض الحنك الأسفل وخفض مقدمة اللسان ليندرج الهواء إلى الأسفل.

ومما يلاحظ على آراء القدماء في الحركات شمولية النظرة للأعضاء العاملة في إنتاج الحركات، ومع كل هذا نجد بعض الباحثين المحدثين يغفل هـذه الناحية، ويرى أنّ الأوتار الصوتية هي العامل الوحيد في إنتـاج الحركــات، يقــول فــوزي

<sup>(1)</sup> أصوات اللغة العربية، بسام بركة، ص131- ص132.

<sup>(2)</sup> رسالة أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، ص84.

الشايب: إن أشباه الحركات يحتاج نطقها إلى جهد عضلي أكثر من الحركات، ذلك أن الحركات ما هي إلا نفس طليق حر لا يعمل فيها من أعضاء النطق سوى الأوتار الصوتية 117.

وحقيقة الأصر أن الأعضاء العاملة في إنتاج أشباه الحركات الواو/ W والله / y هي نفسها الأعضاء العاملة في إنتاج الحركات النضمة / 11، والكسرة / I إلا أن ارتفاع اللسان في نطقه للياء شبه الحركة يؤدي إلى احتكاك. ومن هنا تبدأ الملامع المعيزة لشبه الحركة عن الحركة، وفي النواو شبه الحركة تضم الشفتان بدرجة أكثر من انضمامها في نطق الواو الحركة، ويتراجع اللسان للخلف ويرتفع مؤخره لدرجة وقوع الاحتكاك، فالأعضاء النطقية تعمل في إنتاج الحركات عملاً مهماً، فالأوتار الصوتية غثل مرحلة العمل الأولى أو المصدر، واللسان يتخذ شكلاً يناسب الحركة المراد نطقها من حيث الارتفاع أو الانقباض، ومن خلاله يتم تحديد مجرى تيار الهواء، وكذلك الشفاه والحنك السفلي يعمل كمل منها حسب نوع الحركة المراد إنتاجها، ولو أطلقنا المواء مع تلبذب الأوتار الصوتية دون تدخل الأعضاء النقطية لكان الصوت الناتج غير عدد.

وقد نبّه سمير استيتية إلى أهمية عمل اللسان في إنتاج الحركات؛ فقلد نظر إلى عمل اللسان من جهتين، الأولى: أنه الأساس في إنتاج الحركات، والثانية: أنه المميز بين الحركات بعضها من بعض.

ومما أورد في هذا الموضوع: ويمكن إضافة أساس نطقي آخر للتفريق بين الحركات والصوامت، وهو حركة اللسان، ونحن لا نقصد بـذلك أن اللسان يتحرك عند إنتاج الحركات، إنما هو تحرك محض يتخذ فيه اللسان وضعاً أفقيـاً أو عمودياً ويكون هذا الوضع أساساً في إنتاج الحركات، وتمييز بعضها من بعض<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، فوزي الشايب، ص424- ص425.

 <sup>(2)</sup> الحركات بين المعايير النظرية والخصائص النطقية، سمير استيتية، مجلة البلقاء، المجلد الثاني، العدد الأول، 1992م.

وتعمل اللهاة في إنتاج الحركات عملاً مهماً، حيث تقوم بإغلاق الفراغ الأنفي، ليستمر الهواء في مجراه الغموي، وهذا ما نبه إليه عبد الرحمن أيوب<sup>(1)</sup>.

وهذه إشارة مهمة، فلو بقي الفراغ الأنفي مفتوحاً تماماً أثناء إنتاج الحركات لأدى ذلك إلى تشتت تيار الهواء، وهـذا يـؤدي إلى ضعف الوضوح السمعي للحركات التي تفوق الأصوات اللغوية عامة في وضوحها.

إنّ محاولة تحديد موضع نطقي للحركات كالصوامت أمر غير مقبول في الدراسة الصوتية، وذلك لعدم وجود اعتراض يؤدي إلى الاحتكاك أثناء نطقها، ومن هنا فإن المواضع النطقية للحركات متداخلة مشتركة، لأن كل عضو نطقي يساند الآخر لإنتاج هذه الأصوات، وكل مرحلة من مراحل مرور تيار الهواء تعضد الأخرى، ليصار إلى إنتاج الحركة، فمكان تولد الهواء وضغطه اللازم لإنتاج الحركات يأتي من الرئة، والمصدر الرئيس في إنتاجها يتمشل في الوترين الصوتين حيث يقع على عاتقهما مهمة الرئين، واللسان، والحنك السفلي، والشفاه تقوم بتشكيل المجرى المناسب لتيار الهواء لإنتاج كل حركة، وتمييزها عن غيرها، ولحلة توصف الحركات بحسب ملامها النطقية، وبحسب الأعضاء النطقية العاملة في إنتاجها على النحو الآتى (\*):

- 1. الكسرة / i/ حركة أمامية مغلقة غير مدورة.
- 2. الفتحة /a/ حركة أمامية مفتوحة غير مدورة.
- الضمة / u / حركة خلفية مغلقة غير مدورة (2).

<sup>(1)</sup> انظر أصوات اللغة، عبد الرحمن أيوب، ص158.

<sup>(\*)</sup> أمامية (من حيث موقع اللسان)، مغلقة (من حيث درجة ارتقماء اللسان)، غير مـدورة (من حيث وضع الشفتين).

<sup>(2)</sup> ظاهرة الوضوح السمعي في الأصوات (جهاز مبتكر لقياسها)، سمير استينية، أبحاث البرموك، المجلد السادس، العدد الأول، 1988م/ وانظر: دراسة الصوت اللغوي، أحمد غتار عمر.

وإذا كان الموضع النطقي للحركات لا يحدّ بمكان ما كالصوامت، فإن مدى ارتفاع اللسان أو انقباضه نحو الخلف لا يحد بنقطة ملزمة، وهذا ما عدّه بعض العلماء مأخذاً على تحديد (جونز) لمواضع الحركات المعيارية، ومن هؤلاء كمال بشر بقوله: إن مقدم اللسان مع الكسرة العربية أقل ارتفاعاً منه مع المعيارية، رقم 1. فالكسرة العربية إذن حركة ضيقة، ولكن بدرجة أقل من المعيارية. إنّ أعلى نقطة في هذا الجزء من اللسان تنحو نحو الخلف قليلاً... أمّا الضمة العربية فتفترق عن الحركة المعيارية الثامنة بفرقين، الأول: أن الجزء الخلفي من اللسان حين النطق بالضمة العربية يكون أقل ارتفاعاً منه مع المعيارية رقم (8)، والثاني: أن أعلى نقطة في هذا الجزء الخلفي من اللسان تنحو نحو الأمام قليلاً...

وهذه الغروق التي طرحها كمال بشر وغيره من العلماء لا تمثل مأخذاً على علم دانيال جونز، لأن المراد بتحديد ارتفاع اللسان أو تراجعه إلى الخلف لا يمني التحديد ضمن نقطة أو درجة أو مقياس محدد، بمل يكون الارتفاع أو التراجع لعضلة اللسان ضمن منطقة أو دائرة تراعي مجموعة من العوامل المؤثرة كاختلاف اللغات، والأصوات السابقة أو اللاحقة للحركة وما لها من أثر على كيفية إنتاجها، والتحديد الذي يريده كمال بشر لا يتوفر حتى في نطبق الحركات العربية على السنة أبناء العربية إذ يختلف ارتفاع اللسان وتراجعه عند نطقه للحركات من شخص لآخر بحسب لهجته المحلية التي قد ينعكس أثرها النطقي على نطقه للفصحية، إضافة إلى اختلاف طبيعة العضلات النطقية من شخص على ناطقة المؤدرة على الناطق.

 <sup>(1)</sup> علم اللغة العام (الأصوات)، ص151- ص152، وانظر: الكلام إنتاجه وتحليله، عبد الرحمن أيوب، ص173- ص174/ أصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد الهلال، ص140- ص141.

الشخص مما يؤدي إلى توتر عضلات اللسان، والنطق بالحركة منفصلة قد يجعلها تأخذ موضعاً نطقياً يختلف عن نطقها في درج الكلام، ومن هنا فالمراد بتحديد موضع اللسان ودرجة ارتفاعه أو تراجعه في نطقه للحركات هو المحيط النطقمي، أو الدائرة التي يقع في إطارها وضع اللسان مع مراعاة العوامل المؤثرة التي سلف ذكرها.

ولا ينحصر الاختلاف في المواضع النطقية للحركات بحسب انواعها المختلفة، بل يمتد ليظهر بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة من جنسها، فالفرق بين الحركات الطويلة، والحركات القصيرة لا ينحصر في الكمية الزمنية، بل يظهر أيضاً في المواضع النطقية، وقد وهم بعض العلماء في هذه الناحية فلهب إلى أن الفرق بين القصيرة والطويلة ينحصر في الكمية، وعما يسراه كمال بشر في هذا الجانب أن الفتحة القصيرة تتوافق مع الطويلة في الوضع النطقي باستثناء الكمية، فالطويلة تحبذ قن نافرة الاتساع بينهما في الطويلة أكبر منها في القصيرة (1). وبتدقيق التأمل في نطق الفتحة الطويلة نجد أن النصف الخلفي من اللسان يتوتر بعض الشيء، وينقبض للخلف بدرجة بسيطة، النصف الخلفي من اللسان يتوتر بعض الشيء، وينقبض للخلف بدرجة بسيطة،

وقد أشار أحمد غتار عمر إلى اختلاف الحركات الطويلة عن القصيرة من حيث المواضع النطقية: ألعلل الطويلة: أفردنا العلل الطويلة عن القصيرة واعتبرنا كلاً منها فونيمات مستقلة لما يأتى:

أن التقابل بين الحركات الطويلة والحركات القصيرة قد يؤدي إلى تغير المعنى
 أو الصيغة، ومعنى هذا أن كلاً منهما فونيم مستقل.

<sup>(1)</sup> انظر: دراسات في علم اللغة، كمال بشر، ص34.

 ب. أن الدراسة التشريحية أثبتت أن الخلاف بين العلل الطويلة، والعلل القصيرة (منعزلة) ليس خلافاً في الكمية فقط، وإنما في الكيفية كذلك. فموقع اللسان مع إحدى العلتين المتقابلتين مختلف قليلاً، كما يتضح من الرسم الآتي(1):

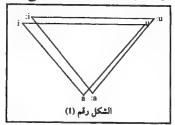

ومن الشكل رقم (1) السابق يتضح تراجع عـضلات اللسان وانقباضها للخلف في نطق الحركات الطويلة، وارتفاعه للأعلى أيضاً.

وكما أشرت سابقاً فإن اختلاف المواضع النطقية في الحركات الطويلة عن القصيرة أمر طبيعي، إذ الجهد المبذول في الطويلة أكثر منه في القصيرة، وهذا الجهد يستدعي انقباض العضلات النطقية بشكل أكبر وخاصة عضلات اللسان، عا يؤدي إلى تراجع اللسان للخلف بعض الشيء في الحركات الطويلة، أما سبب التراجع للخلف فيعود إلى أن توتر اللسان يتمركز ويتمحور في مقطعه الخلفي، أي في مركز النقل لالتصاق اللسان بالفم، ومركز التصاق اللسان يقع في الجزء الخفى من الفم، ومن هنا فإن توتر اللسان المتزايد يجتذبه للخلف.

وقد أورد المهدي بوروبه إشارة إلى هـذا الموضـوع: ويلتقـي حـل القـدماء والحدثين في أن الفرق بين الحركات والمدود لا يتعدى الكمية، بمعنـى أن اللـسان

<sup>(1)</sup> دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص282- ص283.

يتخذ في كليهما وضعاً واحداً، لكن الذي يميز هذا الصوت عن ذاك هـ و الــزمن الذي يستغرقه النطق بكل منهماً (1).

وهذا الرأي لم يجمع عليه العلماء كما أشار (بوروبه) بل فيه خلاف، والآراء السابقة تثبت ذلك الخلاف، فالفرق بين الحركات القصيرة والطويلة يقمع في الكمية، وفي النوعية من حيث موقع اللسان.

# ونخلص مما سبق لما يأتي:

- أ. لا تحد الحركات في العربية بموضع نطقي محدد، بل تحد من خلال الأعضاء النطقية العاملة في إنتاجها وبحسب المراحل التي تحر بها، وبحسب أهمية الأعضاء النطقية في إعطاء الشكل المميز للحركات إحداها عن الأخرى.
- ب. تختلف الحركات الطويلة في مواضعها النطقية عن القصيرة من حيث تراجع اللسان للخلف وارتفاعه للأعلى، إضافة إلى اختلافها عن القصيرة في الكمية.

<sup>(1)</sup> المصطلحات الصوتية عند النحاة واللغويين العرب، المهدي بوروبه، ص159.

## الفونيمات غير التركيبية

أولاً: النير

مقهومه

درجات النبر

أثواع النبر

قواعد النبر

الموامل التي تؤثر على موقع النبر

ثانياً: التنفيم الصوتي

ديد ، التنفيم السوائي التنفيم اصطلاحاً

ظاهرة التنفيم ﴿ التراث اللفوي والنحوي

ظاهرة التنفيم عند الحدثين

الدارسة الأكوستيكية (الفيزيالية) للتنفيم

ثالثاً: المُفصل

# الفصل السابع الفونيمات غير التركيبية

## أولاً: النبر

#### مقهومه

يتألف الكلام من جملة مقاطع صوتية متتابعة، ومترابطة، ومتفاوتة في أطوالها، وقيمتها الزمنيّة، وكذلك تتفاوت قوة وضعفاً بحسب الموقع الـذي تحتله في السياق الصوتي. وعندما ينطق شخص ما كلمة معيّنة، فإنه يجيل إلى عملية المحراف شيء من عن سيره الطبيعي المتماثل إلى وضع آخر، وهنو الضغط على مقطع خاص من هذه الكلمة، فيجعله أبنز وأوضيح في السبّمع من غيره من المقاطع. ومثل هذا الضغط أو الانجراف يُسمّى في علم الأصوات بـ «النبر».

والنبر هو أحد الفونيمات الثانوية التي لها دور في مبنى الكلمات في بعض اللغات، ولها دور في معناها كذلك، ويكون بتقوية صوت في كلمة معينة، أو الضغط على مقطع معين من الكلمة؛ ليرتفع على غيره من أصوات الكلمة ذاتها بعامل من عوامل الكمية والضغط ويصبح أكثر وضوحاً في النطق من غيره لدى السامع، فهو درجة القوة التي تقع على أحد مقاطع يتميز فيها صوت له مدلوله في الكلام اللغوى.

وينتج عن طريق زيادة دفع الهواء بكميّة أكبر خارج الرئتين، محدثاً اهتزازاً في الأوتار الصوتية، ويتسم بالقوة، والارتفاع في حدود الكلمة الواحدة، فينقلها في بعض اللغات – من الاسمية إلى الفعلية، أو من الفعلية إلى الاسمية، وتعدّ اللغة الإنجليزية من أفضل الأمثلة لهذا. والجملة، والمقطع قوي النبر يأخذ طاقة كلامية أكثر من المقطع ضعيف النبر.

هذا ولم يُذكر عن القدماء شيء عن النبر في العربية، على الرغم من حرصهم الشديد على دراسة كلّ جوانبها. ويظهر أنّ إغفاهم لهذا الجانب ناشئ عن عدم شعورهم بأيّ أثر له في تحديد معاني الكلمات، لذلك نجهل اليوم كلّ شيء عن النبر كما كان على شفاه العرب الأواثل على حدّ تعبير الأنطاكي (١١) والذي يبدو أنّ هذا الكلام فيه كثير من التجني، فالنبر لا تخلو منه لغة، فكلّ متحدث بلغة ما يضغط على بعض المقاطع فيها، وقد ورد في الصحاح «نبرت الشيء أنبره نبراً، رفعته، ونبر المغني، رفع صوته، (2).

وفي قراءة القرآن الكريم يكون هناك ضغط على بعض الحروف عند النطق بها، مثل قوّامين، صبيّا، القوّة، وغيرها، وأكثر ما يكون من الحروف المشدّدة، وله أيضاً مدلوله الموسيقى والإيقاعي في الكلام الشعري.

والذي يبدو أنّ الاختلاف بين الدارسين في معرفة العرب النبر واضح، والذي يُقال: إنّ للعرب إشارات في النبر على مستوى النبر الجملي، وأنهم درسوا ظواهر صوتية عدّة متصلة بمفهوم نبر الطول، وكذلك الهمز عند القدماء كان نظيراً لمصطلح النبر. جاء في القاموس الحيط أنّ نبر الحرف همزه<sup>(3)</sup>. وإنّ العربي كان شديد الحرص على بيان مقاصده الكلامية، وأغراضه النطقية، وهذا لا يتحقق إلا باستعمال النبر، فالنبر أمر لا تخلو منه العربية، وإذ لم تكن إشارات القدماء له تشكل نظرية متكاملة. شأنه شأن التنغيم في ذلك (4).

<sup>(1)</sup> الوجيز في فقه اللغة، محمد الأنطاكي، ص62.

<sup>(2)</sup> انظر: الصحاح، الجوهري، مادة (نبر).

القاموس المحيط، الفيروز أبادي، (نبر).

<sup>(3)</sup> القاموس الحيط، الفيروز آبادي (نبر).

 <sup>(4)</sup> لمزيد من التفصيل انظر: النبر في العربية وتطبيقاته في القرآن الكريم، رسالة علمية
 (2007) للباحث خالد عبد الحليم هاشم، جامعة صنعاء/ المقطع والكم والنبر في بنية
 اللسان العربي، عبد الكريم قحطان.

وفي العصر الحديث قام عدد من الباحثين بدراسات للبحث عن مواقع النبر على الكلمات العربية، وكانت فكرتهم تقوم عن البحث عن اللهجات المختلفة التي عنها يصدر النبر، وركّزوا اهتمامهم على اللهجات المحكية في بعض الأقطار العربية، فقاموا بوضع قواعدهم التي لم تقنع الدارس العربي بصحة هذه القواعد، لافتقارها إلى المصداقية؛ إذ أهملوا أقطاراً عديدة، بمعنى أنه لم تكن هناك أسس واضحة للأخذ بهذا وترك ذلك، مما أدى إلى اضطراب، وعدم صلابة في النتائج، مما جعل دواد عبده يعيب قواعد هؤلاء (1).

## درجات النبر<sup>(2)</sup>

يختلف الدارسون اللغويون فيما بينهم حول عدد درجات النبر الواقع على الكلمة الواحدة، فمنهم من يرى أنّ النبر متساو؛ أي له درجة واحدة. ومنهم من يرى أن للنبر درجتين هما: الأولى، وهو النبر الأكثر قوة، والنبر الشانوي: وهو النبر الأضعف.

ومن اللغويين من يرى أن للنبر ثلاث درجات، هي: القوي، والمتوسط أو الثانوي، والضعيف، ومنهم من يسرى أن للنبر أربع درجات، هي: الأولى، والثانوي، والنبر الشعيف، وهذا أضعف درجات النبر جميعاً، ولكلّ نوع من النبر رمز خاص به، نحو:

<sup>(1)</sup> دراسات في علم الأصوات العربية، دواود عبده، ص108، وانظر:

<sup>-</sup> موسيقي الشعر، إبراهيم أنيس.

<sup>-</sup> اللغة العربية معناها ويمناها، تمام حسان.

<sup>(2)</sup> هناك خلاف بين الدارسين في درجات النبر وعددها، انظر:

<sup>-</sup> علم اللغة المرمج، كمال البدري، ص148.

<sup>-</sup> مدخل إلى علم اللغة، عمد على الخولي، ص.47.

<sup>-</sup> عاضرات في اللسانيات، فوزى الشايب، ص218.

القصاء السابع

- النبر القوي أو الرئيس، ويسمى النبر الأولي، ورمزه [/]، وتأخذ هـذه النبرة مواقع مختلفة، في البداية، أو الوسط، أو النهاية. النبر الشانوي، ورمـزه [^]، ويأتى بعد النبر الأولى.
  - النبر المتوسط، ويترك دون رمز، وبعضهم جعل رمزه [١].
    - النبر الضعيف، ورمزه [∨].

مثال: كيف حالك؟

- \ \ \ كي ف حا لك ثبر ضعيف ثانوي متوسط پيس

أنواع النبر

ذكروا أنَّ للنبر نوعين رئيسين هما:

أولاً: نبر الكلمة المفردة، فإذا كانت الكلمة مؤلفة، من مقطع واحد، فالنبر يقع على المقطع كلّه، أيّاً كان شكل هذا المقطع، نحو: لَـمْ، قَـدْ، لا،...الخ. وإن كانت الكلمة أكثر من مقطع، مثل: مستهدي، فإن النبر يقمع على المقطع الثالث، وهو هنا (مي) وقد يقع على المقطع الثاني إذا كان من الأنواع الطويلة، نحو: يستهدي، فقد وقم النبر على (ثهد).

وقد تكون الكلمات كثيرة المقاطع، فنرى نبرين أحدهما قـوي، والأخـر ضعيف، نحو: متعلّمتان (عَلُ+تا) ومن الباحثين من يقسم نبر الكلمـة إلى: نبر الشدّة، وهو ضغط نسبي يستلزم علـواً سمعيـاً لمقطـع علـى غـيره مـن المقاطع، وله تسميات مختلفة، مثل: النبر الترميزي، أو التوتر.

وهناك نبر الطول: وهو إطالة زمن النطق بالصوت، ويسمى بنبر الـزمن، أو الطولي، ويقسم إلى نبر الطـول في الـصوائت، مثـل كلمـة (رائـم) أو (هدوء) تعبيراً عن غرض كلامي معين. ونبر الطول في الـصوامت، وهـو إطالة زمن النطق بالصامت، مثل: كلمة (تحفة) أو (مـدهش) تعبيراً عـن غرض كلامى معين.

ثانياً: نبر الجملة، وهو ضغط على كلمة معينة من كلمات الجملة، للاهتمام بها، أو التأكيد عليها، ونفي الشك عنها، بين المتكلم والسامع، مثله ذهب مراد إلى الجامعة. فكل كلمة تأخذ نبرة قوية رئيسة، ولكن إذا قبلت الجملة معاً، فإن كلمة واحدة منها تأخذ النبرة القوية، وذلك بحسب هدف المتكلم، مثل: نجح أخوك، بإيقاع النبر على كلمة (أخوك)، فإن ذلك يقتضي توكيد أن الناجح هو (أخوك)، وليس شخصاً آخر، أمّا إذا وقع النبر على (غج)، فإن هذا يعين توكيد حدث النجاح.

وذكر آخرون نوعاً ثالثاً هو النبر الانفعالي، وهـو ضغط علـى جـزه من الكلمة أو الجملة يصاحب انفعالات المتكلم وتعبيره عن عواطفه، وذلك - مثال - حين ينظر إلى جمال الطبيعة بما فيها من جبال وأنهار وسهول وغيرها، بما يبعث في النفس الرضى والإعجاب، فتترجم هـذه الأحاسيس بجملة نابضة بالحركة الإيقاعية المعرة.

ومنهم من قسّم النبر إلى: نبر شعري، ونبر لغوي، وهـذا أيـضاً قُسّم إلى ثلاثة أقسام هي:

- النبر الظاهر، ويكون على الكلمات المكتوبة فقط.
- النبر اللغوي، الصادر من الأصوات والحركات، سواء من الجمادات أو الحيوانات.
- النبر العفوي الصادر بشكل فجائي، نتيجة مشاهدة أمر غير متوقع، كالوفاة،
   أو الغرق، أو غيره.

الفصل السابع \_\_\_\_\_\_

## وفي هذا كلَّه يجب الانتباه إلى ما يأتي:

- أدوات الاستفهام، والنفي، والنهي عند من ذكر أنّ النبر فونيم فتأخذ
   عادة النبر القوى؛ لأنها الكلمات المركزية في الجملة، نحو:
  - هل درس محمد؟
    - لم يدرس محمد.
  - لن يدرس محمد.

يلاحظ أن النبر قد وقع على الأدوات (هل، لم، لن).

- أدوات الشرط أيضاً تأخذ النبر القوي، نحو:
  - إن تدرس تنجع.
  - مهما تكن يكن صديقك.
    - كيف تكن أكن.
    - متى تدرس أدرس.
  - الطلب يأخذ النبر القوي كذلك، نحو:
    - زرْ غبتاً تزددْ حبّاً.
      - توكّل على الله.
    - حذار من الكذب.
- المبتدأ والخبر، يتوقف الأمر فيه على الحالة التي ترد، نحو قولنا:
  - أين محمد؟ محمد في الدار: فالنبر على الخبر.
  - مَنْ في الدار؟ محمد في الدار: النبر على المبتدأ.

وأخيراً فإنّ القوة والضعف في النبر هي أمور نسبية؛ بمعنى أنّها ليست ثابتة، فلا نحكم على النبر كما نحكم على درجات الحرارة، فدرجات الحرارة أمر ثابت.

# هل يمكن أن نعد النبر فونيماً؟؟

تكاد تجمع الكتب التي تحدثت عن علم الأصوات بأنّ النبر غير فونيعي، وعليه لا يمكن أن يؤدي الانتقال النبري من مقطع إلى آخر في الكلمة نفسها إلى تجيز ذي معنى كما يحدث في الإنجليزية، وعليه يمكن القول: إن النبر فونيم أو أحد الفونيمات التي لها دور في مبنى الكلمات ومعناها في بعض اللغات (۱۱). والمربية يُحدد فيها موقع النبر بحبس كمية المقطع قبل الأخير. يقول بروكلمان وقد أوضح قاعدة النبر في العربية - : في اللغة العربية القديمة يدخل نوع من النبر تغلب عليه الموسيقية، ويتوقف على كمية المقطع، فإنه يسير من موخرة الكلمة تغلب عليه الموسيقية، ويتوقف على كمية المقطع، فإنه يسير من موخرة الكلمة حتى يقابل مقطع طويل، فإن النبر يقع على المقطع الأول منها، (2). وتطبيقاً على ذلك فإننا لو أخذنا الفعل (يكتبون)، والاسم (دروسهم) في جملة: الطلاب يكتبون دروسهم، لو جدنا أن النبر يقع على المقطع قبل الأخير في الفعل، وهو المقطع (بو) وفي الاسم «دروسهم» يقع النبر على المقطع الثالث من الأخير وهو (رو)، وذلك غطراً إلى المقطع الثاني – ما قبل الأخير – هو مقطع قصير، فإذا لم يكن قبل الأخير إلا مقاطع قصيرة وقع النبر على المقطع الأول منها، وذلك نحو الفعل (كتب)، فالنبر فيه على المقطع الأول «ك».

 <sup>(1)</sup> انظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص175/ دراسات في علم أصوات العربية،
 داوود عبده، ص99 وما بعدها/ مناهج البحث في اللغة، تمام حسّان، ص16/ الأصوات اللغوية، بحمد الحولي ص162/ في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة، ص172.

وانظر: البحث القيّم الذي أعدّه الدكتور خليل عمايرة والموسوم بـ وقفة مع نـبر بعـض أوزان الماضي والمضارع (دراسة وصفية) في كتاب المسافة بين التنظير النحـوي والتطبيـق اللغوى، ص4 وما بعدها.

<sup>-</sup> وكتاب الدكتور عبد الحميد زاهيد «نبر الكلمة» وقواعده في اللغة العربية.

<sup>(2)</sup> فقه اللغات السامية، كارل بروكلمان ، ص35.

فموقع النبر في العربية تحدّه كميّة المقطع قبل الأخير. أمّا الأخير فلا يكون منبوراً إلا إذا كان المقطع من النوع الطويل: ص ح ص أو ص ح ص ص مشل المقطع الأخير في: يدرسون، ويخشون على التوالي، وذلك في حالات الوقف(١).

وكذلك ما ذكر عن أدوات النفي والاستفهام، والنهي، والشوط وغيرهما، فإنّ النبر يقع فيها ويكون أقوى من باقي الكلمات في الجملة، وكذلك لو أخـذنا الجملين الآتيتين:

- هذا ما أردتُه لك.
- هذا ما أردتُه لك.

الجملتان تتشابهان في ترتيب الكلمات والمعنى، ولكن باختلاف النبر يختلف المعنى، فموضع النبر في الأولى يكون على (ما)، وعليه تبصبع الجملة منفية، وتكون ما نافية. وإذا وصفنا النبر على كلمة (اردئة) تصبع الجملة مثبت، وتكون (ما) موصولة. وهذا دليل على أنّ النبر هنا هو نبرّ سياقي دلالي نسميه التنفيم في اللغة العربية.

وكذلك جعلوا من النبر أنّ العربية تلجأ إلى نبر (ألف الاثنين)، وعلامة جمع مذكر السالم حين الإضافة فقولنا: كتبا، طالباً الجامعة وغيرها تلاحظ أن النبر واقع على ألف الاثنين، وهو بذلك يختلف عن النبر الواقع على كلمات أخر رخم الاتفاق بينهما في الميزان المقطعي، ولعل السبب في تمييز ألف الاثنين بوضع النبر عليه دافعه الخوف من اللبس؛ لأنّ ألف الاثنين إذا قُصّر التبست بكلمات تنتهي بالفتحة، مثار:

- لن يستطيعا الكلام.
- لن يستطيع الكلام.

<sup>(1)</sup> انظر: محاضرات في اللسانيات، فوزي الشايب، ص271.

علم اللغة المبرمج، كمال البدري، ص15.

فلا شك آلك لو نطقت (يستطيعا) بألف غير منبورة، لما فهمك السامع إذ كنت تقصد الإخبار عن مفرد أو مثني.

### - وقولنا: معلمو الجامعة، ومعلمي الجامعة.

فالنبر على علامة الجمع للمذكر السالم، والهدف هو أمن اللبس، حتى لا يختلط الجمع بالمفرد في وصل الكلام.

لاحظ كلمة معلمي وكلمة مرتضى تجد أن النبر واقع على جمع المذكر السالم، على الواو أو الياء، بخلاف كلمة مرتضى على الرغم من تماثل الكلمات في الميزان المقطعي.

#### قواعد الثير

## النبر على المقطع الأول

- إذا توالت ثلاثة مقاطع متماثلة من النوع القصير المقتوح (ص ح)، فمثلاً المقطع لكلمة (كتب) تكون كالتالي: (ص ح/ ص ح/ ص ح) فإن النبر يكون على الحرف الأول وهو (ك).
- إذا كانت تشتمل على أكثر من ثلاثة مقاطع، إلا أن الثلاثة الأولى من النوع القصير المفتوح، فمثلاً المقطع لكلمة (ثمرة) تكون كالتالي (ص ح/ ص ح/ ص ح) فإن النبر يكون على الحرف الأول وهو (ثـ).
- إذا كانت الكلمة مقطعاً واحداً (أحادية المقاطع) كالكلمة التالية في حالـة الوقف، فمثلاً كلمة (نار) فإنها تتكون من (ص ح ح ص)، فالنبر يكـون على الحرف الأول وهو (نـ).

## 2. النبر على المقطع الأخير

- إذا كان المقطع الأخير من النوعين (ص ح ح ص) أو (ص ح ص ص)، فإن النبر يكون على المقطع الأخير، فمثلاً كلمة (نستعين) تحتوي على المقاطع التالية (ص ح/ص ح/ ص ح ح ص)، فإن النبر يكون على

المقطع الأخير وهو (عين). وكلمة (المستقر) تحتوي علمى المقـاطع التاليـة (ص ح ص/ ص ح ص/ص ح ص ص)، فإن النبر يكون علـى المقطـع الأخير وهو (قر).

### 3. النبر على المقطع الذي قبل الأخير

إذا لم يكن المقطع الأخير من النوعيين (ص ح ح ص) أو (ص ح ص ص) و أو (ص ح ص) و لم تتوال في الكلمة ثلاثة مقاطع من نوع واحد قصير مفتوح (ص ح)، فمثلاً كلمة (انصر) تحتوي على المقاطع التالية (ص ح ص/ ص ح ص)، فإن النبر يكون على المقطع قبل الأخير وهو (أنه)، وكلمة (أخاك) تحتوي المقاطع التالية (ص ح/ ص ح ح/ ص ح)، فإن النبر يكون على المقطع الذي قبل الأخير وهو (خا).

### 4. النبر على المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير

- إذا كان المقطع ما قبل الأخير من النوع قيصير مفتوح (صح) وسبق بنظير له من النوع قصير مفتوح (صح)، فمثلاً كلمة (ازدهر) تحتوي على المقاطع التالية (صح ص/ صح/ صح/ صح)، فإن النبر يكون على المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير (د). وكلمة (انكسر) تحتوي على المقاطع التالية (صح ص/ صح/ صح/ صح)، فإن النبر يكون على المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير (ك).
- إذا كان المقطع الأخير من النبوع (ص ح ص) والبذي قبل الأخير من النبوع (ص ح)، فمثلاً كلمة (ركبك) تحتوي على المقاطع التالية (ص ح ص/ص ح ص/ص ح)، فإن النبر يكون على المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير (رك).
- إذا كان المقطع الأخير من النوع (ص ح ح) طويل مفتوح، واللذي قبله قصير مفتوح (ص ح)، فمثلاً كلمة (بكروا) تحتوي على المقاطع التالية

(ص ح ص/ص ح/ص ح ح)، فإن النبر يكون على المقطع الذي يسق ما قبل الأخير (بك).

### العوامل التي تؤثر على مواقع النبر

ينتقل النبر من مقطع إلى آخر في الكلمـات العربيـة، ويرجع ذلـك إلى الأسباب الآتية:

- الاشتقاق: فمثلاً الفعل الماضي (نفر) يحتوي على المقاطع التالية (ص ح/ص ح/ص ح)، فإن النبر يكون على الحرف الأول (نه)، وذلك لتوالي ثلاثة مقاطع من نوع واحد، أما المضارع منه (ينفر) تحتوي على المقاطع التالية (ص ح ص/ص ح/ص ح)، فإن النبر يكون على المقطع الذي قبل الأخير وهو (ف).
- 2. إسناد الفعل إلى الضمائو: عند إسناد الفعل الماضي إلى ضمائر الرفع المتحركة ينتقل النبر من مكانه الذي كان فيه قبل الإسناد، فمثلاً عند إسناد الفعل (درس) والذي يحتوي على المقاطع التالية (صح/صح) فهنا يكون النبر على المقطع الأول وهو الحرف (د). وضمير المتكلمين (درسنا) تصبح المقاطع هي (صح/صح/صح) فالنبر يكون على المقطع ما قبل الأخير وهو (رس).
- وعند إسناد الفعل الماضي إلى ضمائر الرفع الساكنة كـألف الاثـنين، واوو الجماعة لا يغير من موضع النبر.
- 3. جزم المضارع: يتغير موضع النبر بحسب رفع الفعل أو جزمه، فمثلاً الفعل (يلعب) يحتوي على المقاطع التالية (ص ح ص/ ص ح/ ص ح)، فإن النبر يكون على المقطع ما قبل الأخير وهو (ع). أما في حالة الجزم فنقول: (لم يلعب) فإنها تحتوي على المقاطع التالية (ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح

 ص)، فإن النبر يكون على المقطع الأول، وهو (يلـــ) وذلـك، لتــوالي ثلاثــة مقاطع من نوع واحد<sup>(۱)</sup>.

والذي نخلص إليه هو أن النبر يكون فونيماً ثانوياً، وله دور في مبنى الكلمات في بعض اللغات، كما له دور في معناها. ومن الواضح أن اللغة العربية لا تعتمد على النبر في تصنيفها الصرفي، فلا نستطيع الاعتماد على النبر في قولهم كتب تحولت إلى كاتب. أمّا إن كان النبر على الكلمات في الجملة، أو على كلمة واحدة في الجملة، فإنّ ذلك يكون نبراً سياقياً دلالياً نسميه التنغيم.

 <sup>(1)</sup> لمزيد من التفصيل انظر: الفونيمات قـوق التركيبية في الدراسات الـصوتية الحديشة –
 دراسة وصفية تحليلية العوضي أحمد شيخ أحمد، رسالة علمية نوقشت بجامعة الـسودان
 للعلوم والتكنولوجيا 2006.

النبر في العربية وتطبيقاته في القرآن الكريم، خالد عبد الحليم، رسالة علمية، جامعة
 صنعاء 2007.

<sup>-</sup> اللغة العربية معناها وميناها، تمام حسان.

<sup>-</sup> الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس.

<sup>-</sup> أصوات اللغة العربية، عبد القادر هلال.

<sup>-</sup> علم الصرف الصوتى، عبد القادر عبد الجليل.

الأصوات اللغوية، محمد على الخولى.

ف نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة.

<sup>-</sup> نبر الكلمة وقواعده في العربية، عبد الحميد زاهيد.

<sup>-</sup> دراسات في علم أصوات العربية، داوود عبده.

# ثانياً: التنغيم الصوتي<sup>(1)</sup>

### التنفيم اصطلاحاً

يمكن تعريف التنغيم بأنه أرتفاع الصوت والمخفاضه أثناء الكلام<sup>(12</sup>، أو هـو تتابع النغمات الموسيقية، أو الإيقاعات في حديث كلامي معين<sup>(3)</sup>.

والتنغيم مصطلح حديث نقله دارسو علم الأصوات المحدثون عن المدرس المصوتي الغربي، وهم ترجمة لمصطلح (INTONATION). وقد اختلف في ترجمه، فقد ترجمه إبراهيم أنيس به (موسيقي الكلام) (6) أو التلوين الموسيقي عند بعضهم (5)، وقيل النبر الموسيقي، والنغمة الموسيقية.

والله يظهر أن الجمع عليه عند الدارسين أنه تنوع في الارتفاع والله عندما والانخفاض في طبقات الصوت، وهذا الارتفاع لا يكون إلا لمعنى، فأنت عندما تقول: بدأت المحاضرة، بنغمة صوتية معينة، فإنك تخبر عن وقت البده. وعندما تنطق الجملة بنغمة مختلفة تتحول الجملة من الإخبار إلى الاستفهام، وكأنك تسأل.

والتنغيم في المنطوق يقوم مقام الترقيم في الكتابة، يقول تمام حسان: والتنغيم في الكلام يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة، ضير أن التنغيم أوضح من الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة 60. كما أن هذه الظاهرة، ظاهرة

 <sup>(1)</sup> ثمة بحث كتبناه وسم بـ «التنفيم المصوتي في بعديه: التاريخ والدلالي» منشور في مجلة اللسانيات واللغة العربية/ جامعة باجي غتار/ عنابة/ الجزائر، العدد الثامن، سنة 2012.

<sup>(2)</sup> مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص64.

<sup>(3)</sup> أسس علم اللغة، ماريو باي، ترجمة، ترجمة أحمد غتار عمر.

<sup>(4)</sup> الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص176.

<sup>(5)</sup> علم اللغة العام - الأصوات، كمال بشر، ص245.

<sup>(6)</sup> اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص226.

التنغيم تصاحب التراكيب، وتساعد على فهم معنى الكلام<sup>(1)</sup>. ففي العربية أسلوبان يتقلان الجملة من دلالة إلى أخرى، وهما ضروريان للتعبير، أحدهما: التنغيم ولا يكون إلا في الأداء، والآخر: الترقيم ويكون في الكتابة. فنحن عندما نقول جملة، نقولها بأداء معين، وبتنغيم معين، ويستطيع السامع أن يعرف أنه سمم إخباراً، أو استفهاماً أو تعجباً، أو استنكاراً.

والتنغيم ماثل في الاستعمال اللغوي عند العرب في نثرهم وشــعرهم، بــل في القرآن الكريم، ومن شواهدهم عليه قول عمر بن أبي ربيعة (2).

شمّ قالوا: تجبها، قلت بهراً عدد النجم والحصى والتراب

فإن جملة (تحبها) جملة استفهامية مع أن لا أشر لأداة الاستفهام فيهما، والتقدير: أتحبها؟ فحذف الهمزة، واكتفى بالتنغيم لإظهار الاستفهام. ومنه قوله(<sup>3</sup>):

فو الله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثمان أراد: أبسبع، حذف الهمزة، واكتفى بالتنفيم.

ومنه قول الكميت(4):

طربتُ وما شوقاً إلى البيض أطربُ ولا لعباً منّي وذو الشيب يلعب أراد أ ذو الشيب يلعب؟ حذف الهمزة، واكتفى بالتنغيم.

 <sup>(1)</sup> المصطلح الصوتي عند علماء العربية في ضوء علم اللغة الحديث، عبد القادر مرعي، صر 197.

<sup>(2)</sup> الديوان، عمر بن أبي ربيعة، ص60.

<sup>(3)</sup> المدر السابق، ص399.

<sup>(4)</sup> الحاشميات، الكميت، ص27.

## وأما شواهد التنغيم في القرآن الكريم فقد وردت في مواضع منها:

- قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ نِفَمَّةٌ تَنْنُهَا عَلَى أَنْ عَبَدَتَّ بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ ﴾ [الشعراء: 22].
- وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَهَا كَوَّكِهَا قَالَ هَذَا رَبِّي ﴾ [الأنعام: 76].
- وقول ... تع الى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَاشُؤَا لَا تَنْفَيدُوا عَدْدِي وَعَدُوُّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُوكَ إِلَتِهِم 
   إِلْمَوْدَةِ ﴾ [المعتحدة: 1].
- والتنغيم في الآيات بين واضح في: ﴿ وَتَلْكَ نِشَةٌ تَنْتُهَا فَلَ ﴾ [الشعراه:22] و﴿ هَادَا
  رَبِي ﴾ [الأنمام: 76] و﴿ لَقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوْرَةِ ﴾ [المتحنة: 1].

فظاهرة التنفيم حاضرة في الشواهد القديمة، وقد أدرك القدماء أهمية التنفيم في تحديد طبيعة التركيب النحوي، والبعد الدلالي الذي يؤديه، حيث تكون النغمة هي العنصر الوحيد، الذي تتسبب عنه المعاني؛ لأن الجمل لم تتعرض لتغير في بنيتها، ولم يُضف إليها، أو يستخرج منها شيء، ولم يتغير فيها إلا التنفيم (1).

#### ظاهرة التنفيم في التراث اللغوي والنحوي

لو حاولنا أن نبحث في كتب التراث اللفوي والنحوي عن بذور (التنغيم)، فإننا نجده ماثلاً في الجمل المنطوقة - كما ذكر -؛ لأن العربية قد وصلت إلينا مكتوبة، ولم يكتب القدماء عنه شيئاً، لكنهم أدركوا قيمته عبر إشارات هنا وهناك، تظهر بعد نظرهم، وروعة تفكيرهم حيال هذا الموضوع، وإن كانت هذه الإشارات لا تشكل نسقاً عكماً لظاهرة التنغيم، لكنها تعطي إحساساً عميقاً بأن رفض هذه الظاهرة تماماً أمر غير وارد21.

ومن الإشارات الأولى لهذه الظاهرة ما تنبه إليه سيبويه في إدراك العلاقـات بين الوحدات اللغوية في السياق، وبـيّن أهميـة التنغيم ووظيفتـه النحويـة، وفي

<sup>(1)</sup> انظر: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص228.

<sup>(2)</sup> من وظائف الصوت اللغوي، أحمد كشك، ص57.

الانتقال الأسلوبي من باب نحوي إلى باب آخر بارتفاع درجة الصوت والخفاضها أثناء النطق. قال سيبويه في تحليله بيت جرير(١١).

أعبداً حلل في شُعبى غريباً الؤمساً لا أبالسك واغترابسا وأما (عبداً) فيكون على ضربين: إنْ شئت على النداء، وإن شئت على قوله (أتفتخر عبداً)، ثم حذف الفعل<sup>(2)</sup>. فالنغمة الصوتية نقلت المعنى من النداء إلى الاستفهام.

ومما ورد عنده أيضاً: وقد تقول (تالله!) وفيها معنى التعجب (ق). وتركيب (تالله) أسلوب قسم، إلا أن النغمة الصوتية نقلته إلى معنى التعجب.

وفي باب الندبة يرى أن (وا) تختص بباب الندبة؛ لأن الندبة تفجع ونـوح وحزن وغم يلحق النادب على المنـدوب، ولابـدّ لـه مـن رفـع الـصوت ومـدّه؛ لإسماع الحاضرين(4). ومدّ الصوت ورفعه دليل على التنغيم.

ومن القدماء الذين اهتموا بالأصوات اهتماماً كبيراً أبو الفتح عثمان بن جني الذي يعدّ ظاهرة فريدة في الدراسات الصوتية واللغوية والنحوية، وقد أدرك ابن جني ظاهرة التنغيم، والتفت إليها التفاتة رائعة تبيّن أهمية هذه الظاهرة عنده، قال: وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها، وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب<sup>(5)</sup> من قولهم: سير عليه ليل، وهم يريدون ليل طويل، وكأن هذا إنما حذفت الصفة، لما دل من الحال على وضعها، وذلك أنك تحس في كلام القائل لللك، من التطويح والتطريح، والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو

<sup>(1)</sup> الديوان، جرير، ص62.

<sup>(2)</sup> الكتاب، سيبويه، 1/ 339.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، 1/ 339.

<sup>(4)</sup> الكتاب، سيبويه، 2/ 220/ وانظر: شرح المفصل، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، 2/ 13.

<sup>(5)</sup> يريد بذلك قول سيبويه في الكتاب.

غو ذلك. وانت تحس هذا من نفسك إذا تأملت، وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه. فتقولك كان والله رجلاً؟ فتزيد في قوة اللفظ بـ(الله) هـذه الكلمة، وتمكن في تقطيط الـلام، وإطالة الـصوت بها وعليها، أي رجلاً فاضلاً، أو شجاعاً، أو كريماً، أو نحو ذلك، وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنساناً؟ وتمكن الصوت بإنسان، وتفخمه، فيستغنى بذلك عن وصفه بقولك: إنساناً سمحاً أو جواداً أو نحو ذلك، وكذلك إن ذمحته ووصفته بالـضيق، قلت: سألناه وكان إنساناً لئيماً أو لحزاً، أو ممبخلاً أو نحو ذلك أن قطبه، فيغني ذلك عن قولك إنساناً لئيماً أو لحزاً، أو مبخلاً أو نحو ذلك أن.

إنّ قول ابن جني السابق يدل على وعي تمام لظاهرة التنغيم، فهذا التمطيط، وهذه الإطالة تغني عن التصريح بصفات المذكور، وهي من ثمّ أبلغ في الدلالة من التصريح بالأوصاف.

وملمح آخر لظاهرة التنغيم يظهر عند عبد القاهر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز الذي يعد ركيزة من ركائز علم اللغة التي استند عليها المحدثون. لم تفت عبد القاهر ظاهرة التنغيم، فقد ألمح إليها في سياق حديثه عن أسلوب الاستفهام في الآية: ﴿ مَأَنَ فَسَلَتَ هَذَا يَكَالِمَ اللهِ الإنباء: 62]، ففيها استفهام تقريري يدل على توبيخ الفاعل، ودليل ذلك الإقرار في طلب الجواب، لأنهم لا يعلمون على وجه الحقيقة من الفاعل. (2).

ومن النصوص المتعلقة بظاهرة التنغيم ما قاله أبو العلاء الهمذاني العطار: وأما اللحن الخفي فهو الذي لا يقف على حقيقته إلا نحارير القراء ومشاهير العلماء، وهو على ضربين، أحدهما: لا تعرف كيفيته ولا تدرك حقيقته إلا بالمشافهة وبالأخذ من أفواه أولى الضبط والدارية. وذلك نحو مقادير المدات،

<sup>(1)</sup> الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جني، 2/ 370-371.

<sup>(2)</sup> دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص 89، ص93.

وحـدود الممالات والملطفـات، والمـشبعات والمختلـسات، والفـرق بـين النفـي والإثبات، والخبر والاستفهام، والرظهار والإدغـام، والحـذف والإتمـام، والـروم والإشمام، إلى ما سوى ذلك من الأسرار التي لا تتقيد بالخط، واللطائف الـتي لا توخذ إلا من أهل الإتقان والضبطـ<sup>11</sup>.

فقول أبي العلاء: فإن الفـرق بـين النفـي والإثبـات، والخـبر والاسـتفهام صلب موضوع التنغيم، وإن جاءت العبارة عامة موجزة.

وبعد، فإنَّ هذه الإشارات من جانب لغويي العرب القدماء، تجعل الباحث يقف واثقاً من أنَّ ظاهرة التنغيم كانت حاضرة في أذهان القدماء، لأنَّ لها دوراً في فهم كثير من الأساليب النحوية، وإن لم يضعوا القواعد الناظمة لها، وإنَّ دراسة هذه الظاهرة عند القدماء تثبت أسبقيتهم إلى غرس بدور المنهج الوصفي التي أرسى دعائمه في العصر الحديث فردينا ندي سوسير فقد جعل القدماء التنغيم ملحظاً وصفياً في تحديد الدلالات التي تتضمنها الجملة الواحدة، ولا يمكن أن ينظهر ذلك إلا في الجمل المنطوقة (2).

#### ظاهرة التنفيم عند المدثان

قلما نجد كتاباً من كتب الأصوات إلا ويذكر ظاهرة التنفيم بشيء من الإيجاز (3)، وأود أن أقف عند بعض المحدثين الذين تناولوا هذه الظاهرة، وقد اخترت مجموعة من المحدثين أزعم أنّ لهم بصمات واضحة في التنظير لهذه الظاهرة منهم:

 <sup>(1)</sup> التمهيد في التجويد، مخطوط، لأبي بكر محمد المستغفري نقالاً عن كتاب: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم قدوري الحمد، ص576.

<sup>(2)</sup> المنهج الوصفي في كتاب سيبويه، أحمد حسن نوزاد.

<sup>(3)</sup> هناك بعض البحوث التي كتبت عن التنغيم، لكنها حَملت بعض النماذج أكثر مما تحتمل، وفيها تعسف في فرض التنغيم على بعض الأساليب النحوية جاعلة منه عاملاً من عوامل تفسيرها، وخلطت بين التنغيم والنبر حيناً آخر.

انظر: من وظائف الصوت اللغوي، أحمد كشك.

#### تمام حسان

جعل تمام حسان التنغيم من قرائن التعليق اللفظية في السياق، وهو الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة في السياق. ورأى أنّ الجملة العربية تقمع في صيغ تنغيميّة. سمّاها (هياكل من الأنساق التنغيمي) تأخذ أشكالاً محددة، والهيكل التنغيمي الذي تأتي به جملة الاستفهام غير الهيكل التنغيمي لجملة الإثبات مثلاً.. الخ فلكل جملة هيكل تنغيمي خاص بها.

ورأى أن التنغيم في الكلام يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة، غير أنّ التنغيم أوضح من الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة، والسبب - كما يرى - أن علامات الترقيم محددة، فلكل علامة موضع أو مواضع تدل عليها. أما التنغيم فإنه ميزة الحياة والمواقف الاجتماعية (1).

وقسّم حسان النظام التنغيمي من وجهتي نظر غتلفتين:

الأولى: شكل نغمة آخر مقطع وقع عليه النبر في الكلام.

والثانية: المدى بين أعلى نغمة وأخفضها في الصوت سعة وضيقاً.

ومن وجهة النظر الأولى فقد ظهر لديه أن شكل النغمة ينقسم إلى قسمين، كل قسم يسمى لحناً، وهما:

اللحن الأول: وينتهي بنغمة هابطة.

اللحن الثاني: وينتهي بنغمة صاعدة، أو ثابتة أعلى مما قبلها.

وأما الثانية فيرى أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام هي: الواسع، والمتوسط، والضيق، أو الإيجابي، والنسبي والسلبي، وكلها تتصل باصطلاحات علو الصوت وانخفاضه (2).

<sup>(1)</sup> اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص226–228.

<sup>(2)</sup> المدر السابق، ص 229.

وانظر: مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص164.

# ثم تناول نماذج التنغيم وأوصلها إلى ستة هي(١):

- الإيجابي الهابط.
- الإيجابي الصاعد.
  - النسى الهابط.
  - النسي الصاعد.
    - السلى الهابط.
  - السلى الصاعد.

وكل نموذج من هذه النماذج وضع له ما يمثله من الأساليب كالتأكيد، والإثبات والاستفهام بـ(هل، والهمزة) أو دونهما، والتمني، والعتاب... الغ<sup>(2)</sup>.

هذا وتعدّ محاولة تمام حسّان من المحاولات الناضجة عند العرب المحمدين، لأنها محاولة جادة في تحديد تعريف التنغيم، ووضع الأساس في بناء هيكلـه؛ لما امتاز به الكاتب من قوة في فهم المناهج المعاصرة في مظانها عند الغربيين، وعمــق الصلة بالتراث القديم.

#### سعد مصلوح

تحدث سعد مصلوح عن التنغيم حديثاً قائماً على أسس علمية تقوم على التجريب في المعامل المخبرية الفيزيائية، وجاء حديثه عن التنغيم من زاويــتين<sup>(3)</sup> هما:

الأولى: وظائف التنغيم.

الثانية: الأغاط التنغيمية.

<sup>(1)</sup> اللغة العربية معناها وبمناها، تمام حسان، ص229 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص164 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> دارسة السمع والكلام، سعد مصلوح، ص258 وما بعدها.

أما الزاوية الأولى – وظائف التنفيم – فيرى أنها تختلف باختلاف اللغات. ووفق ذلك قسّم اللغات إلى: لغات نغمية، ولغات تنغيمية.

ويرى أن اللغات النغمية تُعنى بنظام من النغمات بالاستخدام الفعلي للكلمة في الجملة، حدّدها بـ: مستوية، وصاعدة، وهابطة، وصاعدة وهابطة.

وأما اللغات التنغيمية – ومنها العربية – التي يكون التنغيم فيها على مستوى الجملة، وليس الكلمة. والهدف من التنغيم في العربية إبراز الدلالات التركيبية للأساليب اللغوية، ويمثل على ذلك بجملة ظهر الحق إذا نطقت بتنغيم هابط فإنها تدل على التقرير، وإذا نطقت بنغمة صاعدة فإنها تدل على الاستفهام دون الاعتماد على أداة الاستفهام (هل، أ).

وأما الزاوية الثانية - الأنماط التنغيمية - فقد مييز بين هذه الأنماط من خلال: الاختلاف في تردد ما يسمى به (نغمة الأساس) بين الرجل والمرأة، حيث بلغ عند المرأة ضعف ما عند الرجل، وهذا يحدد العلاقة بين الكم والمطلق والنسي في دقة التسجيل الصوتي في المخابر الصوتية.

### أحمد مختار عمر

يعرّف أحمد مختار عمر التنغيم أو التنوعات التنغيمية – كما يسميها – بأنها تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتية على جملة كاملة أو أجزاء متتابعة، وهو وصف للجمل وأجزاء الجمل، وليس للكلمات المختلفة المنعزلة.

ويرى أن معظم اللغات يمكن أن تسمى لغات تنغيمية؛ والسبب عنده أنها تستخدم التنوعات الموسيقية في الكلام بطريقة تمييزية تضرق بين المعاني، وإن اختلاف التنغيم يعود إلى كيفية التعبير عن مشاعرنا وحالاتنا الذهنية من كل نوع. كما يمكننا أن نغير الجملة من خبر إلى استفهام إلى تعجب وهكذا دون تغيير في شكل الكلمات.

ويفرق عمر بين نوعين من التنغيم اعتماداً على اختلاف درجات الصوت، نوع يُسمّى بالنغمة أو النون، وهذه تكون خاصة بالكلمة وتسمى نونات الكلمة. ونوع آخر يسمى بالتنغيم، وتكون خاصة بالجملة.

### ورأى أنَّ النغمات محتلفة فمنها:

- النغمة العادية المستعملة في معظم الكلام وهي (المتوسطة).
  - النغمة العالية.
  - النغمة العالية جداً، وتدل عادة على التعجب أو الأمر.
    - النغمة الهابطة، وتوجد عادة في نهاية الجملة.

وتحدث عن اختلاف النغمات فتسمى مستوية إذا كانت ثابتة، وتسمى صاعدة إذا اتجهت نحو الهبوط، وتسمى هابطة إذا اتجهت نحو الهبوط، وتسمى صاعدة هابطة إذا غيرت نوعها في اتجاهين إلى أعلى ثم إلى أسفل، وهابطة صاعدة إذا انعكست.

والذي يبدو أن حديث أحمد غتار عمر عن التنغيم كان حديثاً عاماً، دون أن يخصصه بلغة من اللغات: يقول: إن لكل لغة بما فيها من الكلمات والجمل نماذج من التنغيم<sup>11)</sup>.

### خليل عمايرة

يعد التنغيم عند خليل عمايرة عنصراً من عناصر التحويل التي تدخل على الجملة الاسمية أو الفعلية، فيترتب على ذلك تغيير في المعنى، وانتقال في تسمية الجملة، فتصبح الجملة جملة تحويلية في معناها اسمية أو فعلية في مبناها (2).

<sup>(1)</sup> دراسة الصوت اللغوي، أحمد غتار عمر، ص226-230.

 <sup>(2)</sup> عناصر التحويل عند خليل عمايرة هي: الترتيب، والحذف، والزيادة، والحركة الإعرابية، والتنغيم، انظر تفصيل ذلك في:

ف نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة، ص88 وما بعدها. ==

ويرى أن التنغيم بصحب كلمات الجملة كاملة – إن كانت الجملة مكونة من عدد من الكلمات. أو يكون على الكلمة التي هي الجملة في الكلمة الجملة، فتنقل الجملة من باب نحوي إلى باب نحوي آخر، ويظهر ذلك بارتفاع الـصوت وانخفاضه أثناء النطق بالجملة؛ للتعبير عن معان مختلفة في نفس الإنسان.

ويرى كذلك أن النغمة تقسم إلى: صاعدة وهابطة، ومستوية، فالصاعدة تكون في الاستفهام، والأمر، وتكون الهابطة في الندبة والتفجع. وتكون المستوية في الجملة الخبرية (11). ويمشل على ذلك بن قوله: إن الجملة التحويلية احذر الأسد، الزم الكتاب، كان النحاة واللغويون العرب قد صنفوها في الجملة الطلبية، التي تكون نغمتها الصوتية مستوية (2).



في حين أننا عند النطق بالجملة التحويلية التحذيرية ننطقهـا بنغمـة صـوتية صاعدة انظر الشكل الآتي:

<sup>-</sup> في التحليل اللغوي - منهج وتطبيق، خليل عمايرة.

<sup>(1)</sup> في نحو اللغة العربية وتراكيبها، خليل عمارة، ص171-181.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، خليل عمارة، ص162.



فالدكتور العمايرة قد اعتمد التنغيم في التحليل النحوي الأهميته.

ويرى أنّ جملة الاختصاص تأتي لعدد من المعاني، منها التواضع، والفخر، وبيان النوع.. الغ، ويرى أنها جملة تحويلية اسمية، وأمّا معناها الرئيس فهو الفخر والتعظيم، وتكون نغمتها صاعدة، لتعبّر عن الأهمية والعناية، ثم تعود لتسير في خطها الأصل، وصورتها(١).



وفي الحصلة فقد استطاع الدكتور العمايرة أن يبلور رؤية جديدة في التحليل اللغوي تخدم اللغة العربية، فيستطيع المحلل اللغوي أن يصل إلى كنه المعنى في التراكيب من خلال عنصر التنغيم. وبه يستطيع أن يعرف السامع حدود مقصود المتكلم ومراده.

<sup>(1)</sup> في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة، ص164.

#### الدراسة الأكوستيكية (الضيزيالية) للتنغيم

تعد دراسة (الهندسة السموتية) (١١ من أكثر الميادين تقدماً في مجال الدراسات اللغوية، وذلك بسبب التقدم العلمي السريع لوسائل الاتسال، وما صاحبه أيضاً من تطور سريع للوسائل التي تنقل الأصوات الكلامية.

## يتكون الكلام المنطوق في اللغة العربية من عنصرين هما:

الوحدات الصوتية الوظيفية، التي تتكون من الصوامت، والحركات القصيرة،
 وما يقابلها من حروف المد.

#### - الظاهرة التنغيمية.

ويتفاعل هذان النمطان أو العنصران تفاعلاً دقيقاً، لتأدية الوظيفة اللغوية بين أفراد المجموعة اللغوية الواحدة، للوصول إلى المعني.

## ويقسم على الأصوات إلى:

- علم أصوات نطقي أو فسيولوجي: ويختص بدراسة الأصوات من حيث المخرج، والكيفية التي تنطق بها، وصفتها، ونوعها إلى غير ذلك، والطريقة التي بها تكون، والأعضاء المستخدمة في هذا التكوين، ووظيفة الصوت المنطوق.
- علىم الأصوات السمعي: وهو العلىم الذي يبحث في إدراك الأصوات اللغوية، ويقوم على جانبين هما: عضوي مخرجي ونفسي، ويركز جهوده على الذبذبات التي تستقبلها أذن السامع، والأثر النفسي لهذه الذبذبات في المتلقى.
- علم الأصوات الأكوستيكي أو الفيزيائي: وهو العلم الذي يبحث في الخصائص الفيزيائية للموجات الصوتية التي يحدثها نشاط وأعضاء النطق، وتنقل عبر الهواء بين المتكلم والسامع، يعدّ علم الأصوات الأكوستيكي من

<sup>(1)</sup> في التحليل اللغوي، خليل عمايرة، مقدمة سلمان العاني للكتاب.

أهم هذه الفروع؛ لأنه يركز على دراسة الكلام المنطوق بعد خروجه من الفم وتحويله إلى موجات صوتية فيزيائية تعتمد على أجهزة علمية دقيقة متطورة دائماً، لتصل إلى نتائج علمية موضوعية.

والتنغيم ينعكس على شكل خطوط أفقية متموجة الارتضاع والانخضاض. ويتركز التنغيم كذلك في هذه الأجهزة على مجموعة من العوامل الأكوستيكية التي تساعد على فهم التنغيم في الجملة العربية، وهي: التردد، والشدة، والطاقة، وسعة الموجة(1).

### دالثاً: المفصل

مصطلح فونولوجي يستعمل للدلالة على الملامح الصوتية التي تتصف بها حدود الوحدات القواعدية، كالمورفيم. ويعرّف بأنه: سكتة خفيفة بين كلمات أو مقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة على مكان انتهاء لفظ ما، أو مقطع ما، وبداية آخر، ولمه أنواع منها: المفصل المفتوح، والمغلق، والنهائي، والثابت، والصاعد، والهابط.

ولهذه الظاهرة حضور في العربية، إذ يمكن استخدامها فونيمياً للتمييز بين المعاني. وقد اهتم علماء العرب من اللغويين وغير اللغويين بهنده الظاهرة، وخاصة في قراءة القرآن الكريم الذي يقوم المفصل، أو الوقفة أثناء تلاوة بعض آياته بتغيير المعنى. وقد وضع علماء القراءات علامات الوقف الواجب، والجائز، والممتنم في المصحف<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفصيل انظر:

<sup>-</sup> دراسة الصوت اللغوي، أحمد غتار عمر.

<sup>-</sup> دراسة السمع والكلام، سعد مصلوح.

<sup>-</sup> التشكيل الصوتى، سلمان حسن العانى، ترجمة ياسر الملاح.

<sup>(2)</sup> لمزيد من التفصيل انظر: علم أصوات العربية، مقرر جامعة القدس المفتوحة، ص280.

### ملاحق

الترتيب الصوتي رموز الصوائت (الحركات) Vowels تعريف عام بأشهر الأصواتيين العرب القدماء مصطلحات صوتية وتعريفاتها تعرينات محلولة تعرينات غير محلولة

#### ملاحق

### الترتيب الصوتي

صنّف القدماء الأصوات العربية على ضوء مخارجها باتجاه تـصاعدي؛ أي من أقصى الحلق إلى الشفتين:

أولاً: الترتيب الصوتي عند الخليل بن أحمد الفراهيدي — كما ورد بي معجم المين (أ).

- خسة حروف حلقية، هي: ع/ح/هـ/خ/غ.
  - 2. حرفان لهويان، هما: ق/ك.
  - ثلاثة أحرف شجرية، هي: ج/ش/ض.
- ثلاثة أحرف أسلية؛ لأنّ إنتاجها من أسلة اللسان، وهي: ص/س/ز.
- ثلاثة أحرف نطعية؛ لأن إنتاجها من نطع الغار الأعلى للسقف العلوي الصلب للغم، وهي: ط/د/ت.
  - ثلاثة أحرف لثوية، وهي: ظ/ ذ/ ث.
  - ثلاثة أحرف ذلقية؛ لأن إنتاجها من ذلق اللسان، وهي: ر/ ل/ ن.
    - ثلاثة أحرف شفوية، وهي: ف/ ب/ م.
  - 9. أربعة أحرف هوائية، ويكون الهواء حرّاً طليقاً، و هي: و/ ١/ ي/ الهمزة.

<sup>(1)</sup> العين، الخليل بن أحمد، جـ1، ص48.

### ثانياً: الترتيب الصوتي عند سيبويه (١):

- الحلقية:
- أقصى الحلق: الهمزة/ هـ/ الألف.
  - ب. وسط الحلق: ع/ح.
  - ج. أدنى الحلق: غ/خ.
- 2. أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى: ق.
- أسفل موضع القاف من اللسان وما يليه من الحنك الأعلى: ك.
  - 4. وسط اللسان، بينه وبين الحنك الأعلى: ج/ش/ي.
  - 5. ما بين أول حافّة اللسان، وما يليه من الأضراس: ض.
- من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان، ما بينها وبـين مـا يليهـا من الحنك الأعلى، وما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية: ل.
  - 7. من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا: ن.
  - 8. من مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً، لانحرافه إلى اللام: ر.
    - 9. ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا: ط/د/ت.
    - 10. ما بين طرف اللسان وفوق الثنايا: ز/س/ص.
    - 11. ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا: ظ/ ذ/ ث.
    - 12. ما بين باطن الشفة السفلي، وأطراف الثنايا العليا: ف.
      - 13. ثمًا فوق الشفتين: م/ و.
      - 14. من الخياشيم: النون الخفيفة.

<sup>(1)</sup> الكتاب، سيبويه، جـ4، ص572.

وفيما يأتي جدول يظهر الترتيب الصوتي عند كلٌّ من: الخليـل، وسبيويه، وابن جني. وابن سينا.

| عند ابن<br>سينا <sup>(2)</sup> | عند ابن<br>جني | عند سبيويه | عند الحليل  |
|--------------------------------|----------------|------------|-------------|
| الهمزة<br>هـ<br>ع              | الهمزة         | الهمزة     | ع           |
|                                | (              | _A         | ح           |
| ع                              | ه.             | 1          | ۰           |
| ح<br>خ                         | ع              | ع          | خ           |
| خ                              | ح              | ح          | غ           |
| ق                              | غ              | غ          | ق           |
| غ                              | خ              | خ          | 2           |
| 1                              | ق              | ق          |             |
| ج                              | গ              | 4          | ش           |
| ش                              | 3              | 3          | _ض          |
| ض                              | ش              | ش          | ص           |
| ض<br>ص                         | ي              | ي          | ش<br>ض<br>ص |
| س<br>ز                         | ض              | ض          | ز (         |
|                                | ل              | ل          | ط           |
| ط                              | ن              | ن          | ه           |
| ت                              | ر              | ر          | ت           |
| ن                              | ط              | ط          | ظ           |
| ٥                              |                | د          | ذ           |
| ث                              | ت              | ت          | ث           |
| ji d                           | ص              | ز          | ر           |

<sup>(1)</sup> انظر: سرّ صناعة الإعراب، ابن جني، جـ1، ص46.

<sup>(2)</sup> انظر: رسالة أسباب حدوث الحروف، الفصل الرابع، ص144-126.

| ذ         | ز | ص | J    |
|-----------|---|---|------|
| J         | س | ص | ن    |
| ر         | ظ | ظ | ٺ    |
| ٺ         | ذ | ذ | ب    |
| ب         | ث | ث | ١    |
| ٢         | ٺ | ف | و    |
| ن خفية    | ب | ب | 1    |
| و / صامتة | ٢ | ٢ | ي    |
| ı         | 9 | و | همزة |

# رموز الصوائت (الحركات) Vowels

#### أ. الحركات القصيرة

| الخال | رمزه | الصوت               | الرقم |
|-------|------|---------------------|-------|
| ب     | a    | الفتحة القصيرة (-)  | .1    |
| بو    | i    | الكسرة القصيرة (-ِ) | .2    |
| ب     | u    | الضمة القصيرة (–ُ)  | .3    |

## ب. الحركات الطويلة

| 네비   | رمزه          | الصوت                    | الرقم |
|------|---------------|--------------------------|-------|
| نار  | (ai) أو (aa)  | الفتحة الطويلة (ا) الألف | .1    |
| منير | (ii) أو (ii)  | الكسرة الطويلة (ي) الياء | .2    |
| نور  | (i:) أو (u u) | الضمة الطويلة (و) الواو  | .3    |

## ج. شبه الصوامت أو شبه الصوائت

| ीस।  | رمزه | الصوت         | الرقم |
|------|------|---------------|-------|
| ولَد | w    | الواو المعتلة | .1    |
| يَلد | у    | الياء المعتلة | .2    |
| خواف | ay   | الواو الليئة  | .3    |
| بيت  | ay   | الياء اللينة  | .4    |

## جدول مخارج الحروف صفاتها<sup>(۱)</sup>

|       |             | -     |         |        |      |          |          |      |      |      |       |      |        |
|-------|-------------|-------|---------|--------|------|----------|----------|------|------|------|-------|------|--------|
| 3.    | (مانع)      | رخاوة | شدة وال | يين ال |      | شدید رخو |          |      |      |      | ] = 1 |      |        |
| 3     | ا<br>ج<br>ا | مكور  | شفوي    | ينعي   | ور   |          | وس       |      | ور   | بج   | وس    | -4-  | 3      |
| 14    | . 92        | رر    | ري      | 3      | مفخم | مرقق     | مفخم     | مرقق | مفخم | مرقق | مفخم  | مرقق |        |
|       |             |       |         |        |      |          |          | _    |      |      |       |      | حنجري  |
|       |             |       |         |        |      | ع        |          | ح    |      |      |       |      | حلقي   |
|       |             |       |         |        |      |          |          |      |      |      | ق     |      | لهوي   |
|       |             |       |         |        | غ    |          | خ        |      |      |      |       | 1    | طبقي   |
| ي(*)  |             |       |         |        |      | ٦        |          | ش    |      |      |       |      | غاري   |
|       | j           | ر     |         | ن      |      |          |          |      |      |      |       |      | لثوي   |
|       |             |       |         |        |      | ز        | ص        | س    | ض    | ۵    | ط     | ت    | لثوي   |
| }     | }           |       |         |        |      |          | 0        | 3    | -    | L.   |       | _    | أسناني |
|       |             |       |         |        | ظ    | ذ        | <u> </u> | ث    |      |      |       |      | أسناني |
|       |             |       |         |        |      |          |          | ن    |      |      |       |      | شفوي   |
|       |             |       |         |        |      |          |          |      |      | L    |       |      | أسناني |
| و(**) |             |       | ٢       |        |      |          |          |      |      | ب    |       |      | شفوي   |

<sup>(1)</sup> علم اللغة – الأصوام –، كمال بشر/ المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب/ اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان. مع الأخذ بعين الاعتبار أن وصف الأصوات مختلف فيه بين القدماء والمحدثين، فالقاف مجهور عند القدماء، مهموس عند المحدثين.

<sup>(\*)</sup> ي: غير المدّية (يستمع) غاري متوسط مجهور (شبه طليق).

<sup>(\*\*)</sup> و: غير الواو المدّية (ولد)، شفوي متوسط مجهور (شبه طليق).

## تعريف عام بأشهر الأصواتيين العرب القدماء

فيما يأتي أقدَم تعريفاً عاماً بأشهر علماء العربية في عجال الدراسات الصوتية، وتقتصر دراستنا على أربعة من القدماء الذين تعدّ دراساتهم من أهمم الدراسات الصوتية العربية القديمة.

## أولاً: الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوِّيِّة (سنة 175هـ)

تعد البداية العلمية الحقيقية للدرس اللغوي بعامة، والدرس الصوتي مخاصة على يبد هذا العالم الفت المبدع، الذي تبورًا مركز الريادة في ميدان الدراسات اللغوية العربية في مختلف فروعها وأنواعها. ويعود ذلك - دونما شك العربية رياضية منظمة، وطاقات فكرية متنوعة، وجهها لخدمة اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، والبحث في أسرارها، والكشف عن خصائصها ووظائفها.

إنّ ما قام به الخليل بن أحمد كثير وكثير جداً، فقد عُدّ إماماً في الفكر اللغويّ بعامة، وفي الفكر المصوتي مخاصّة. وكانت آراؤه، وأفكاره، ورؤاه، وجهوده اللغوية الأساس المرجعي لكلّ من جاء بعده من العلماء والباحثين. وإنّ من أبرز ما قدّمه الخليل بن أحمد ما يأتي:

قام بوضع معجم في العربية هو معجم (العين) الذي رئبه ترتيباً صوتياً،
 وعمل لدى مقدّمة حلّل فيها أصوات اللغة العربية تحليلاً علمياً، حدّد فيها غارج الحروف وصفاتها.

أمّا طريقة ذوقه للأصوات اللغوية فتقوم على أنّه يفتح فاه بالألف، ثمّ يظهر الحرف بنحو: ابْ، انْ، اخْ، اغ، اغ، فوجد العين أدخل الحروف في الحلق، فجعلها أول الكتاب، ثم ما قرب منها الأرفع فالأرفع حتى أتى على آخرها وهو الميم.

- هداه تلتوقه الحروف، وتسموره لمخارجها إلى وضع النظام السموتي الآتي الحروف العربية: ع ح هـ خ غ/ق ك/ج ش ض/ص س ز/ط د ت/ظ ث ذ/ر ل ن/ف ب م/و اي ء.

وقد بسط القول في هذه الحروف وغارجها، فبعد أن قرّر أنّها تسعة وعشرون حرفاً قال: منها خسة وعشرون حرفاً صحاحاً لها أحياز ومدارج، وأربعة أحرف جوف (هوائية)، وهي الواو، والياء، والألف اللينة، والهمزة. وعلل سبب تسميتها بالجوف بقوله: «لأنّها تخرج من الجوف، فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان، ولا من مدارج الحلق، ولا من مدارج اللهاة، وإنّما هي هاوية في الهواء، فلم يكن لها حيّر تنسب إليه إلا «الجوف».

ويظهر أنّ الخليل لم يبدأ معجمه بالهمزة، مع أنّه يعدّها أول الحروف مخرجاً، والسبب في ذلك يتضح من قوله: «أمّا الهمزة فمخرجها في أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة، فإذا رفّه عنها لانت فصارت كالياء، والواو، والألف». ثمّ قال: لذلك نزل إلى الحيّز الثاني؛ أي إلى الموضع الآخر الذي فيه العين والحاء، فاختار العين؛ لأنّها أنصم الحرفين فابتدأ معجمه بها.

- وذكر الخليل الفروق بين الأصوات المتقاربة في المخرج، فقال: «ولولا بُحَّة في الحاء، لأشبهت العين لقرب غرجها من العين». وقال: «ولولا هتة في الهاء، لأشبهت الحاء لقرب غرج الهاء من الحاء».
- وينسب للخيل أيضاً وضعه الرّمز الخاص بـالهمزة العربية، وهــو رأس عــين
   صغيرة (ء).
- وكذلك ينسب إليه وضعهُ الرمز (٦) رمز الشدة، وذلك للدلالة على الإدغام
   والتشديد.
  - وذهب كذلك إلى أنَّ الحركات أبعاض حروف المدّ.

إنّ عقلية الخليل بن أحمد تفوق كلّ تصور، فـأنّى يممـت وجهـك، وقلبـت النظر في علوم اللغة: أصواتها، ونحوها، وصرفها، ودلالتها، وعروضها، وجـدت له بصمة واضحة، وقوانين تحكم أطرها، وتتحكم في آلياتها.

هذا وقد امتاز الخليل بن أحمد بميزتين هما: العلم والزهد. أمّـا العلم فقد انعقد الإجماع على أنّ الخليل يتبوأ الصدارة في ميدان الدرس اللغوي، فجاءت عبقريته بـ: العين، والإيقاع، والنغم، والنقط، والـشكل، والحروف، والـشواهد، والجمل، ومعانى الحروف.

وما كان هذا ليكون لولا وجود عبقرية – من الله – صافية فلة، وذهن متقد نفّاذ. وقد ورد في كتب التراجم آله أذكى العرب، وهو مفتاح العلوم ومصرّفها.

وأما الزهد فقد قيل عنه: من أحبّ أن ينظر إلى رجـل خُلِـقَ مـن الـذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد. وروي عن النضر بن شميل أنه كـان يقــول: أكلت الدنيا بعلم الخليل وكتبه، وهو في خُض لا يشعر به أحد.

## ثانياً؛ سيبويه المتوفى (سنة 180هـ)

هو عمرو بن عثمان بن قنبر. وسيبويه لقب فارسي، يعني رائحة التفاح، أو ان وجنتيه كانتا تشبهان التفاح. جاء سيبويه تلميذ الخليل، وورث عن آستاذه علمه، وفكره. وحاول أن يكمل ما بدأ به أستاذه الخليل. نبغ في الدرس اللغوي الدي بلغ قمته في مؤلفه المعروف «الكتباب» وهو كتباب العربية الخالد، ودستورها اللغوي الأول، الذي لم يؤثر في علوم العربية كتاب قبله، على الرغم عما قيل عنه، فقد قيل: إن عيس بن عمر الثقفي المتوفى سنة (149هـ) قد ألف قبل سيبويه كتابين هما: الجامع والإكمال، وأنّ سيبويه قد أفاد منهما، وليس هناك دليل على وجود هذين الكتابين أصلاً، فضلاً عن إفادة سيبويه منهما.

وكتاب سيبويه «الكتاب» يتناول قضايا النحو والـصرف، وخاتمة بمباحث خاصة بمخارج الأصوات والإدغام. وليس في الكتاب مقدّمة، ولم توضع له خاتمة، وليس له تسمية كذلك. ونلحظ أن جلّ ما في الكتاب هي آراء الخليل بن أحمد.

ويعد كتاب سيبويه من أقدم المصادر التي وصفت الأصوات العربية وصفاً تفصيلياً؛ كيف لا؟ وقد أخذ عن الخليل بن أحمد، وعاصر قراء القرآن، وشافه الفصحاء، وخبر طريقتهم في أداء اللغة بأصواتها، ونحوها، وتراكيبها، وصرفها. عرض سيبويه آراءه الصوتية في نهاية الكتاب، وذلك في أثناء حديثه عن قضايا الإدغام، وتحدث عن المباحث الصوتية حديث العالم في هذا المبدان كما يأتي:

- ذكر عدد الحروف العربية الأصلية، وقال: هي تسعة وعشرون حرفاً، وبين غارجها، وصفاتها والحروف العربية الأصلية هي: الهمزة والألف/هـ، ع، ح، غ، خ، ك، ق، ض، ج، ش، ي، ل، ر، ن، ط، د، ت، ص، ز، س، ظ، ذ، ث، ف، ب، م، و. ثم قام بتوزيع هذه الحروف في ستة عشر خرجاً، وقسمها من حيث الصفات التي تتسم بها، بعضها عام كالجهر والهمس، والسديد، والرخو، وبعضها خاص بمجموعات صغيرة كالأصوات المطبقة، والمنفتحة، والمسفيرية، وذات الغنة، والمينة...الخ.

# ثم ذكر الحروف الفرعية، وقسمها إلى مجموعتين أو قسمين هما:

الأولى: حروف مستحسنة، وقال عنها «هن فروع وأصلها من التسعة والعشرين» وأضاف قائلاً: إنها «يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار، وهي: النون الخفيفة والهمزة التي بين وبين، والألف التي تمال إمالة شديدة، والشين التي كالجيم، والصاد التي تكون كالزاي، وألف التفخيم. والثانية: حروف مستقبحة، قال عنها: «هي غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر، وهي: الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم التي

كالشين، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالسين، والطاء التي كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاء.

ولم يضرب سيبويه أمثلة لهذه الحروف الفرعية غير المستحسنة تبيّن كيفية نطقها، وقد يكون السبب في ذلك صعوبة وصف مخارجها بشكل دقيـق كما يتضح من قوله «لا يتبيّن إلا بالمشافهة» يضاف إلى ذلك عدم وجود رموز خاصة بها عند العرب تساعد على إيضاح كيفية نطقها.

## ثائثاً: أبو الفتح عثمان بن جنّي المتوية (سنة 392هـ)

لم تكن الدراسات الصوتية - التي أرسى دعائمها الخليل بن أحمد، وقام بتطويرها تلميذه سيبويه - سوى البداية التي أنارت الطريق أمام الأجيال اللاحقة، فبعد هذين العالمين، حظي الدرس اللغوي والصوتي عند العرب في القرن الرابع الهجري بعالم متميّز هو أبو الفتح عثمان بن جني، الذي خطا بالدرس الصوتي خطوات نوعية، تجلت في كتابين مهمين في مجال علم الأصوات اللغوية، الأول سمّاه (سرّ صناعة الإعراب) والآخر (الخصائص). وهذان الكتابان يعدّان بالإضافة إلى كتاب سيبويه - من المصادر الأساسية لعلم الأصوات اللغوية، لما تحتوي من موضوعات صوتية مهمة، فابن جني ضمّن كتابه (سرّ صناعة الإعراب) موضوعات صوتية نالت إعجاب كثير من اللغويين المحدثين، واعترفوا له بأسبقيته في تناول كثير من الموضوعات الصوتية فيه، وقد ذكر في مقدمته الغرض من تأليف الكتاب فقال: "إنما الغرض فيه ذكر أحوال الحروف مفردة، أو منتزعة من أبنية الكلم التي هي مصوغة فيها».

كما بدأ كتابه (سرّ صناعة الإعراب) بوصف الصوت اللغوي فقـال هـو: «عَرُض يخرج مع النفس مستطيلاً متـصلاً حتـى يعـرض لـه في الحلـق، والفـم، والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته...».

ثم أوضح كيفية معرفة مخارج الحروف فكرر ما قالمه الخليـل مـن إضافته همزة الوصل، ولكنّه اختلف عنه بأنه اختار إضافة الهمزة المكسورة لا المفتوحـة كما ذهب إلى ذلك الخليل. قال ابن جني "سبيلك إذا أردت اعتبار صدى الحرف ان تأتي به ساكناً لا متحركاً؛ لأن الحركة تُقلق الحـرف عـن موضـعه ومستقره، وتجتذبه إلى جهة الحرف الذي هي بعضه، ثم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبله، لأن الساكن لا يمكن الابتداء به، فنقول: إلى أتى الخ..ه.

وفرق بين الأصوات الشديدة والرخوة فقال: «إن بعض الحروف أشد حصراً للصوت من بعضها، ألا تراك تقول في الدال والطاء واللام: إذ، إط. إل. فلا تجد للصوت منفذاً هناك، ثم تقول: إس، إص، إز، إث، إف، فنجد الصوت يتبع الحرف».

كما التمس ابن جني لحدوث الأصوات اللغوية وسيلة للإيضاح لم يتبه عليها أحد من قبله إذ قال: «شبه بعضهم الحلق والفم بالناي، فإنّ الصوت يخرج فيه مستطيلاً أملس ساذجاً، كما يجري الصوت في الألف غُفلاً بغير صنعة، فإذا وضع الزامر أنامله على خُرق الناي المنسوقة، وراوح بين عمله، اختلفت الأصوات، وسُمع لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه، فكذلك إذا قُطَع الصوت في الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة».

وضرب ابن جني مثالاً آخر لكيفية حدوث الصوت اللغوي، حيث شبه ذلك بوتر العود، وأثر الأصابع عليه، فقال: "ونظير ذلك أيضاً وتر العود، فبإن الضارب إذا ضربه وهو مُرسل سمعت له صوتاً، فإن حَصَر آخر، الوتر ببعض أصابع يسراه أدى صوتاً آخر، فإن أدناها قليلاً سمعت غير الاثنين، ثم كذلك كلما أدنى أصبعه من أول الوتر تشكلت له أصداء ختلفة».

واستطرد موضحاً ذلك فقـال: «فـالوتر في هـذا التمثيـل كـالحلق والخفقـة بالمضراب عليه كأوّل الصوت من أقصى الحلق، وجريان الصوت فيه غفـلاً غـير عصور كجريان الصوت في الألف الساكنة، وما يعترضه مـن الـضغط والحـصر بالأصابع كالذي يعرض للمصوت في خمارج الحمروف من المقاطع، واختلاف الأصوات هناك كاختلافها هنا، وإنما أردنا بهذا التمثيل الإصابة والتقريب."

كما تعرض ابن جني في هذا الكتاب للحركات وقال هي «أبعاض حروف المدّ واللين، وهي الألف والياء والواو، فكما أن همذه الحروف ثلاثـة، فكـذلك الحركات ثلاث، وهي الفتحة والكسرة والضمة».

وزاد ذلك إيضاحاً فقال: «فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو. وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة.

وقال أيضاً: "إنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه، وذلك نحو فتحة عين (عَمَر) فإنك إن أشبعتها حدثت بعدها ألف، فقلت (عامر) وكذلك كسرة عين (عِنب) إن أشبعتها نشأت بعدها ياء ساكنة، وذلك قولك (عِينب) وكذلك ضمة عين (عُمر) لو أشبعتها لأنشأت بعدها واواً ساكنة، وذلك قولك (عُومر) فلولا أنّ الحركات أبعاض لهذه الحروف وأوائل لها لما نشأت عنها».

ومثل هذا الإشباع في الحركات ورد في ضرائر الشعر، فقد ذكر ابن عـصفور أنه عند إشباع الحركة ينشأ عنها حرف من جنسها وتمثل بقول ابن هرمة:

فأنت من الغوائل حين تُرمى ومسن ذمّ الرجسال بمنتسزاح

يريد بـ (مُنتزح) على وزن (مفتعل) من النازح.

ومن إنشاء الواو عن الضمة ما أنشده الفراء:

- لو أن عَمراً هم أن يَرقُودا

- يريد أن يَرقد.

ومن إنشاء الياء عن الكسرة قول عمرو بن الأهثم التغلبي:

وســـواعيد يختَلَـــيْن اخــــتلاء كالمغـــالي يطـــرن كـــل مطــير يريد (سواعد).

وبيّن ابن جني سبب إشباع الحركات في هـذه المواضع فقـال: "إذا احتـاج الشاعر إلى إقامة الوزن مطل الحركة وأنشأ عنها حَرْفاً من جنسها".

ويُفهم من ذلك أن ابن جني قد جوّز تلك الإطالـة للـشاعر عنـدما يحتـاج إليها لاستقامة الوزن.

وقد أيد ابن جني رأي القدماء القائل إنّ بعض الحركات تكون في بعض الأحوال أطول وأثمَّ منهنَّ في بعض. وبين أن حروف المدّ تتعرض في التركيب للتقصير فتصير حركة، كما تتعرض للتطويل فتصير ضعف طولها الأصلي أو أكثر بحسب الموضع الذي تأتي فيه، أي بحسب الحرف الذي يجاورها.

# وضرب أمثلة للحالات التي تأتي فيها ظاهرة المد وهي كما يأتي:

- الحالة الأولى: في قولنا (يخاف، ينام)، و(يسير، يطير)، (يقوم، يسوم) فذكر فيهن امتداداً واستطالة ما.
- الحالة الثانية: إذا أوقعت بعدهن الهمزة أو الحرف المدخم ازدون طولاً وامتداداً، ومثال الهمزة: يشاء، يسوء، يجيء. ومع الإدغام تقول: (شابه)، (يسير راشد)، (تمود الثوب).
- وقال: «أفلا ترى إلى زيادة الامتداد فيهن بوقوع الهمزة والمدغم بعدهنّ، وهـنّ في كلا الموضعين يُسمّين حروفاً كوامل، فإذا جاز ذلك فليست تسمية الحركات حروفاً صغاراً بأبعد في القياس منه».
- الحالة الثالثة: ذكر ابن جني الحالة الثالثة في كتابه الخصائص في باب مطل الحروف حيث ذكر أن الحروف الثلاثة اللينة المصوتة وهي الألف والياء والواو غد، وذلك أن يوقف عند التذكر. وضرب أمثلة لـذلك فقـال: «نحو قولـك:

أخواك ضرباً، إذا كنت متذكراً للمفعول به أو الظرف أو نحو ذلك، أي ضرباً زيداً ونحوه. وكذلك تمطل الواو إذا تذكرت في نحو ضربوا؛ إذا كنت تتذكر المفعول به أو الظرف أو نحو ذلك: أي ضربوا زيداً، أو ضربوا يحوم الجمعة، أو ضربوا قياماً فنتذكر الحال وكذلك الياء في نحو اضربي إي اضري زيداً ونحوه».

وفي المجمل، فقد كان ابن جنّي من أوائل اللغويين العرب الذي استعملوا مصطلحات خاصة بعلم الأصوات، مع تحديد معناها، وضرب الأمثلة لها. كما قمام بدراسة وافية للأصوات العربية، والعلاقة بين قسميها: الصوامت والصوائت، وتفرعات كلّ منهما، والصلات القائمة بينها.

وكان ابن جنّي في دارسته الصوتية لا يكتفي بالناحية الوصفية فحسب، وإنّما وجدناه يتعدى ذلك، فيقدم تفسيرات، وتعليلات صوتية تـدعم الناحية النظرية التي يذهب إليها. وهو لا يكتفي بعرض وجهة النظر، أو طـرح القـضية على نحو نظري فقط، وإنما يحاول العثور على جواب وتعليل لذلك.

وكان ابن جني في دراسته للأصوات يتنـاول كـلاً منهـا مـن حيـث كونهـا أصلاً، أو بدلاً، أو زائداً في الكلمة، ويدعم ذلك بأمثلة وتعليلات صـوتية، كمـا كان يتناول ما يطرأ على الحرف من تغيرات صوئية ناشئة عـن اجتماعـه في بنيـة الكلمة مع أصوات أخرى.

وحاول الربط بين الأصوات التي تتألف منها جذور الكلمات، والدلالات اللغوية المرتبطة بها.

ولا ننسى الاشتقاق الأكبر الذي أولع به ابن جنّي وعقـد لـه بابـاً خاصـاً يقوم على أصوات نوعيّة معيّنة، مع اختلاف ترتيب هـذه الأصــوات، وهـي في الوقت نفسه تشترك في معنى عام تحمله تلك الأصــوات.

فابن جنّي عقلية فريدة، حتّى إنّه ليُعدّ من الأعمدة الرئيسة التي قـام عليهـا علم اللغة الحديث.

## رابعاً: ابن سينا المتوفى (سنة 428هـ)

طبيب فيلسوف، منح الدرس الصوتي زخاً يختلف عمًا قدَمه اللغويون القدماء في هذا الميدان. جاءت آراؤه في رسالة وسمها بـ «رسالة أسباب حـدوث الحروف، وهـو في هـذه الرسالة يعتمـد على الجوانب التشريحية، والطبيمة، والفبيائية، كيف لا؟ وهو الطبيم.

# جاءت رسالته في ستة فصول كما ي**أتي**<sup>(1)</sup>:

- ا. في سبب حدوث الصوت: ويقصد بالصوت، صوت الإنسان وغيره، وسَبَبُه القريبُ، عِندهُ، هو تموَّجُ الهواء دفعة بسرعة ويقوة. ولهذا التصوج علَّتان: قَرَعُ؛ أي اقتراب سريع لجسمين من بعضهما. وقلعٌ: أي انفصالٌ سريع لجسمين متقاربين من بعضهما. وهذا التعريف، الذي قدَّمه ابن سينا لحدوث الصوت، عاثلٌ إلى حدَّ ما، للتعريف الذي يَضَعُهُ المحدثون من علماء الأصوات للصوت.
- في سبب حدوث الحروف: ويقصد بالحروف، الأصوات الإنسانية، وهو يقسم حال الهواء المتموج الفاعل للصوت على جانبين: أحدهما: ذاتي، والآخر: يتوقف على المخارج والمحابس.

وللجانب الأول: أي الجانب الذاتي، صفتان تحددانه وهماك الجِـدَّة والنَّقـل. وتعتمد الحدَّة، عنده، على اتصال أجزاء الهواء المتموج وتملُّسها، في حين يتناسبُ الثقل مع تشظّى تلك الأجزاء من الهواء وتشكَّبها.

<sup>(1)</sup> انظر: أسباب حدوث الحروف، ابن سينا.

ولمزيد من التقصيل انظر:

الأصوات اللغوية، عند ابن سينا، نادر جردات.

علم أصوات العربية، جامعة القدس المفتوحة.

أما الجانب الثاني: وهو الجانب الذي يفعل لحروف، فهو تأثر الهواء المتموج بالمخارج والمحابس في مسلكه. وما ألحرف سوى هيئة للصوت عارضة لـه، يتميز بها عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل تميُّزاً في المسموع.

والحروف، عند ابن سينا، قسمان: مفردة تناظر الأصوات الانفجارية، ومركبة تناظر الأصوات الانفجارية، ومركبة تناظر الأصوات الاحتكاكية، وتحدث الحروف الأولى، أي المفردة، بسبب الحبسة التامة للصوت، أو الهواء الفاعل للصوت في الزمن الفاصل بين زمان الحبس، وزمان الإطلاق، في حين تحدث الثانية بسب حبسات غير تامة تتبع إطلاقات، وذلك في أثناء الزمان الذي يجتمع فيه الحبس مع الإطلاق قبل الإطلاق التام.

وتختلف الحروف، في داخل الفئة الواحدة، بسبب اختلاف الأجرام التي يقع عندها وبها الحبُس والإطلاق.

- 3. في تشريح الحنجرة واللسان: تحدّث ابن سينا، في هذا الفصل: عن غضاريف الحنجرة إلى الحنجرة وعضلاتها، وعضلات اللسان، وهو يَقسم غضاريف الحنجرة إلى ثلاثة أنواع هي: الغضروف الدرقي والتُرسي، والغضروف الطرجهالي. شم تناول الناحية الوظيفية لهذه المكوّنات الحنجرية.
- 4. في الأسباب الجزئية لحرف معين من حروف العرب: تناول ابن سينا، في هذا الفصل، مخارج الأصوات، والكيفية التي يتم بموجبها حدوث الأصوات العربية في تلك المخارج، ويلاحظ في هذا الفصل، أن ابن سينا يصدرُر، في أوصافه للأصوات العربية، من مُنطلقات تشريحية، يعتمدُ عليها في تقديم أوصاف دقيقة للتغيرات التي تصيبُ الحواء الحامل للصوت عند خارجه المختلفة. ويشتمل هذا الفصل على بعض المقارنات والمقابلات بين الحروف، وكذلك بين بعض الأزواج المتناظرة فيها، ومن ذلك اعتباره أن "نسبة الباء إلى الفاء عند الشفة، نسبة ألهمزة على الهاء عند الحنجرة».

\_\_\_\_\_ملاحق

5. في الحروف الشبيهة بهذه الحروف وليست في لغة العرب: أجرى ابن سينا، في هذا الفصل، مقارنات بين حروف عربية، وما يناظرها من حروف غير عربية مقاربة، وذلك من حيث أعضاء النطق الحدثة لها، والمخارج، وكيفية إنتاجها. ويغلب على تلك الحروف غير العربية، التي ساقها هذا العالم، في هذا الفصل أن تكون فارسية.

6. في أن هذه الحروف قد تسمع من حركات غير نطقية: قدّم ابن سينا، في هذا الفصل، دراسة لكثير من الحروف العربية التي يمكن إنتاجها من أجسام طبيعة غير بشرية، فالطاء، على سبيل المثال، تنتج «عن تصفيق اليدين، بحيث لا تنطبق الراحتان، بل ينحصر هناك هواء له دوي، ويسمع عن القلع أيضاً مثله».

لقد كان حديث ابن سينا، في هذه الرسالة أشبه بحديث علماء وظائف الأعضاء، فلا تكاد تلمح فيها أنه تأثر، بكتاب سيبويه، فله مصطلحاته، وله وصفه الأصيل لكل صوت، مما جعله محل إعجاب وتقدير من بعض اللغويين المحدثين. كما أن معالجته، التي قدَّمها، داخل فصول رسالته لا يقوى عليها، وينهض بها إلا من استَجمَعَت له وتلاقت لديه علوم عدَّة أتقنها وتحكن منها، مثل علوم اللغة والنحو والتجويد التي تمين على تحديد شارج الحروف، ومثل علم الفيزياء، الذي يحدد أسباب حدوث الصوت ومساره وشدته، ومثل علم التشريح الذي يصف أداة النطق: الحلق وأجزاءه من الحنجرة واللسان وما يتصل بهما.

#### مصطلحات صوتية وتعريفاتها

(1)

- الألفون: أصغر وحدة صوتية تغيرها لا يؤدي إلى تغير في المعنى، مشل سراط وصراط.
- أنصاف الحركات: تعدّ أنصاف الحركات نوعاً مستقلاً في النظام الصوتي للعربية، لما في طبيعة النطق من اختلاف واضح عن النطق بالحركات الخالصة من جهة، والصوامت من جهة أخرى، وأنصاف الحركات هي: الواو والباء لغير المدّ كما في حوض، وبيت.

(ت)

التنفيم الصوتي: مصطلح يدل على ارتفاع الصوت والمخفاضه أثناء الكلام،
 وهذا الارتفاع والانخفاض لا يكون إلا لمعنى، ويكون في الجمل المنطوقة.
 وتتوقف النخمة على عدد ذبذبات الأوتار الصوتية، وهذا العدد يعتمد على
 درجة توتر الأوتار. وللنغمة مستويات

(7)

الجملة: هي الحد الأدنى من الكلمات تحمل معنى حين السكوت عليه.

رح)

- حجرات الرئين: هي تجاويف حلقية وفموية وأنفية.
- الحرف هو: رمز كتابي يعبر عن صوت معين أو مجموعة أصوات لا يـؤدي تبادلها فيما بينها في الكلمة إلى اختلاف في المعنى، وبذلك يكون الحـرف أعـم من الصوت، لأنه يضم مجموعة من الأصوات تنسب إلى رمز معين.

 الحركات (الصوائت): هي الأصوات التي يواجه معها تيار الهواء أثناء خروجه من الرئتين ماراً بالأعضاء النطقية أقبل قدر من التضييق، والتوتر والاحتكاك.

#### (ح)

- الدلالة: علم يبحث في معاني الكلمات والجمل، ويسمّى أيضاً علم المعنى.
   (ش)
  - شدة الصوت: مقدار الطاقة التي تنساب في موجات الصوت.

## (oo)

- الصوامت: هي الأصوات التي يتعرض تيار الهواء الصادر من الرئتين أثناء إنتاجها إلى قدر كبير من التضييق، والتوتر، والاحتكاك، والغلق في بعض الأحيان.
- الصوت: هو ما نسمعه ونحسّه، أو هو ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها.

أو هو ظاهرة فيزيائية طبيعية، تحدثها الأجسام المهتزة.

- الصوائت: انظر الحركات.
- الصوت المقطعي: هو الصوت الذي يشغل موقع النواة، أو القمة في المقطع الصوتي، ويشمل ذلك الحركات بأنواعها المختلفة. وتمتاز أصوات الحركات التي تشغل موقع النواة بأنها ذات وضوح سمعي.
- الصوت غير المقطعي: هو الصوت الذي يشغل موضع الهامش في المقطع الصوتي، ويشمل الصوامت، وأنصاف الحركات، وتتسم هذه الأصوات بأنها أقل وضوحاً في السمع من أصوات الحركات. مثال ذلك: كان Kann ف فصوتا الكاف والنون غير مقطعين أمّا صوت الفتحة الطويلة فيعد صوتاً مقطعياً.

#### (ط)

• طبقة الصوت: درجة علو أو هبوط الصوت كما يتلقاه السامع.

#### (ء)

- علم الأصوات: هـو العلـم الـذي يـدرس أصـوات اللغة في تحققها المـاديّ
   الملموس درساً موسّعاً مستقلاً عن وظيفتها اللغوية.
- علم الأصوات الآلي: وهو علم يبحث في أصوات اللغة باستخدام المنهج التجريم.
- علم الأصوات التاريخي: هو العلم الذي يدرس أصوات اللغة من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى، حيث يتتبع التغيرات التي طرأت عبر مراحل تطور اللغة.
- طم الأصوات السمعي: وهو علم يبحث في جهاز السمع البشري، وفي العملية السمعية، وطريقة استقبال الأصوات اللغوية، وإدراكها.
- علم الأصوات العام: وهو العلم الذي يدرس الأصوات الإنسانية بوجه عام،
   والجهاز الصوتى عند الإنسان، ووظيفة كلّ عضو.
- علم عيوب النطق: وهو علم يدرس عيوب النطق للأصوات اللغوية لـدى الأفراد، وأسبابها، وطرق معالجتها.
  - علم الأصوات الفسيولوجي: انظر علم الأصوات النطقي.
- علم الأصوات الفيزيائي (الأكوستيكي): هو العلم الذي يهتم بالخصائص
   المادية الفيزيائية لأصوات الكلام، وذلك أثناء انتقالها من المتكلم إلى السامع.
- علم الأصوات الفَوْقِطْعية: وهو العلم الذي يبحث في الأصوات التطريزية أو التركيبية، مثل النبر والتنفيم.
- علم الأصوات القِطْعية: وهو العلم الذي يبحث في الصوائت والصوامت فقط.

ملاحق

- علم الأصوات المقارن: وهو العلم الذي يهتم بمقارنة الحقائق الصوتية بعضها ببعض، لإبراز أوجه الشبه والاختلاف، وبين أصوات لغنة ما، وأصوات اللغات الأخر.
- علم الأصوات المعياري: وهو علم يبحث في أصوات اللغة كما يجب أن تنطق بصورتها المثالية، لا كما ينطقها الناس.
- علم الأصوات النفسي: وهو علم يدرس تأثير العوامل النفسية في إدراك السامع للأصوات اللغوية.
- علم الأصوات الوصفي: هو العلم الذي يدرس أصوات اللغة كما هي في فترة زمنية محددة.
- علم الأصوات الوظيفي: وهو علم يدرس الأصوات اللغوية من حيث وظيفتها؛ أي يدرس الفوينيمات وتوزيعاتها.
- علم الأصوات النطقي أو المخرجي: هـ و العلـم الـذي يعـالج عملية إنتـاج
  الأصوات اللغوية، وطريقة هذا الإنتاج. أو هو العلم الذي يبحـث في عملية
  إنتاج الأصوات اللغوية، وطريقة نطقها، ومكان نطقها، ويـسمّى أيـضاً علـى
  الأصوات الفسيولوجي.

#### (ف)

- الفوناتيك: هو علم الأصوات الذي يعد أحد العلوم اللغوية، وأحد فروع علم اللسانيات، ويتناول بالدرس الأصوات البشرية الكلامية بوجه خاص، وذلك بوصفها وقائم نطقية وأكوستيكية وسمعية.
- الفونولوجيا: دراسة الأصوات اللغوية للغة ما، ودراسة وظيفتها في إطار النظام الصوتي لتلك اللغة. ويسمّى أيضاً على التشكيل الصوتي، أو علم وظائف الأصوات، أو علم الأصوات التنظيمي.

ملاحق\_

- الفونولوجيا التركيبية أو القطعية: وهي التي تعتمد على تحليل الكلام إلى قطع صوتية صغرى متميزة، تسمّى فونيمات، وتستخلص من النص المتصل، أو الكلام المتصل، ومن أمثلته الصامت والصائت.
  - الفونيم: أصغر وحدة صوتية ذات معنى.

#### (4)

- اللسانيات: (علم اللغة) الدراسة العلمية للغة الإنسانية.
- اللهجة: مجموعة من الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة خاصة، ويـشترك في
   هذه الصفات جميع أفواد هذه البيئة.

#### (p

- خالفة: عكس المماثلة، وهي تعديل للصوت الموجود في سلسة الكلام بسأثير
   صوت يجاوره، ولكنه تعديل عكسي يؤدي إلى زيادة مدى الخلاف بين
   الصوتين.
- المخرج: هو أقصى نقطة يصل إليها انتقال التجويف الفموي أثناء النطق بصوت من الأصوات.
- المفصل: سكتة خفيفة بين كلمات حدث كلامي معين، أو بين مقاطع كلمة معينة.
- المقطع البالغ الطول المزدوج الإغلاق: يتألف من صامت + حركة + حركة +
   صامت + صامت، ورمزه، ص ح ح ص ص، مثل راد.
- المقطع الصوتي: وحدة صوتية أكبر من الفونيم عادة، وأصغر من المورفيم،
   مثل: جُلسَ، ففيها ثلاثة مقاطع.
  - المقطع القصير: يتألف من صامت + حركة قصيرة، ورمزه ص ح، مثل ب.

- المقطع الطويل المغلق: يتألف من صامت + حركة + حركة + صامت، ورمزه، ص ح ح ص، مثل: قال.
- المقطع الطويل المزدوج الإضلاق: يتألف من صامت + حركة قـصيرة + صامت. ورمزه، ص ح ص ص، مثل: خُبْز.
  - المقطع المفتوح: يتألف من صامت + حركة طويلة، ورمزه ص ح ح، مثل ما.
- المقطع المتوسط المغلق: يتألف من صامت + حركة + صامت، ورمـزه ص ح
   ص، مثل مَنْ.
- مماثلة: ظاهرة صوتية تنجم عن مقاربة صوت لصوت، فكلما اقترب صوت من صوت آخر اقتراب كيفية أو غرج، حدثت مماثلة.
- المورفيم: أصغر وحدة صرفية ذات معنى، ويقسم إلى حرّ مشل كتب ومقيد مثل (۱) في كتبا الفونولجيا غير التركيبية، أو غير القطعية: وتقوم على دراسة الملامح الصوتية التي تشمل أكثر من قطعة صوتية في المنطوق، مشل النبر، والتنغيم، والمفصل.

#### (j)

- النبر: هو الضغط على مقطع مُعين من الكلمة، ليصبح أوضح في النطق من غيره لدى السامع، ونتيجة هذه العملية يؤدي إلى زيادة اندفاع الهواء الخارج من الرئتين، وله أهمية في التفريق بين صيغ المعانى، وله أنواع.
- النظرية التطريزية (البر سوديا): نظرية ترى أنّ المنطوق يشتمل على وحدتين هما: الوحدة الفونيمية، والوحدة التطريزية، وتشير كلّ وحدة من هاتين الوحدتين إلى ملمح أو مجموعة ملامح صوتية للمنطوق. وتشمل الوحدة التطريزية على عدة ظواهر أو خصائص صوتية كالنبر والتنغيم، والمقصل.

- وتران صوتيان: رباطان عتدان من طرفي الحنجرة من الخلف إلى الأمام ويلتقيان عند تفاحة آدم من الداخل، ولهما أهمية كبيرة في عملية النطق.
- وحدة قطعية: وهي الوحدة الفونيمية، وتكنون في المنطوق، مثل وحدة الصامت، ووحدة الصائت (الحركة).
- وحدة غير قطعية: وهي وحدة تطريزية، غير تركيبية، وتشمل: المقطع، أو الكلمة، أو الجملة.
- الوضوح السمعي: عبارة عن ملمح صوتي تتصف به بعض الأصوات اللغوية، مثل أصوات الحركات، وأنصاف الحركات، بالإضافة إلى أصوات اللام، والميم، والنون، وتتحكم في هذا الملمح عوامل منها: علو الصوت أو طوله، كما تتصف هذه الأصوات جيعاً بأنها أصوات مجهورة.
- الوقفات: وتسمى الفواصل: وهي نبوع من السكون يفصل بين مجموعة صوتية وأخرى، ويدعى عند آخرين مفصلاً، وقد يفصل بين صبوت وآخر، أو بين كلمة وأخرى، أو بين عبارة وأخرى في الجملة الواحدة، والفاصل فونيم له تأثير في المعنى.

#### تمرينات محلولة

# 1. املاً الفراغ بما يناسبه في كلُّ عُمَّا يأتي:

 علم الأصوات..... يهتم بدراسة الموجبات والذبذبات الصوتية. (الأكوستيكي).

ب. على الرغم من أن لكل لغة بناءً تركيبياً مختلفاً، إلا أن الوظيفية التي
 يؤديها تكون....الهدف، والهدف هو....... (متحدة)، (التخاطب).

 ج. علم الأصوات...... يهتم بالأعضاء التي تكون الـصوت المنطوق (النطقي).

د. تعتمد أصوات الكلام في تكوينها على ثلاثة عوامل، هي: أ)......
 ب)..... ج)..... (مصدر الطاقة، جسم يتذبذب، حجرة رنين).

الدراسة الفسيولوجية للأذن، وما يرتبط بها من أجهزة السمع هي من اختصاص علم الأصوات... (السمعي).

و. الوظــــاثف الأساســـية لــــ اللـــسان....، والــــرتين.....،
 والأسنان....(التذوق، والتنفس، والقطم).

## 2. حدّد أقسام الحنك الأعلى:

أ. اللثة.

ب. الغار.

ج. الطبق.

د. اللهاة.

بين الأصوات الموصوفة بأنها ذلقية لثوية.

س/ز/ص/ر.

 أذكر عضو النطق الذي يتحرك ليلامس الأسنان العليا عند النطق بصوت الفاء: (الشفة السفلم).

## 5. أوضع مفهوم المخرج:

هو أقصى نقطة يصل إليها انقفال التجويف الفموي أثناء النطق بـصوت من الأصوات.

 الأصوات الحلقية في العربية صوتان: ح، ع، ولا يختلفان إلا في الجهر والهمس. فمن منهما مجهور، ومن منهما مهموس؟

(ع): صوت مجهور، و(ح): صوت مهموس.

## 7. الرمز الصوتى يختلف عن حرف الهجاء في أمرين اذكرهما:

أنه يمثل الصوت المنطوق.

ب. أنه لا يحتمل إلا صوتاً واحداً.

## 8. أجب بنعم أو لا أمام كلّ عبارة مما يأتى:

- قفل الهواء كلية ينتج عنه صوت احتكاكي/ (لا) انفجاري.
- عند وصفنا لصوت من الأصوات، فإن أهم ما يذكر المخرج/ (لا) المخرج والكيفية.
- علم الأصوات النطقي يهتم بالتفريق بين الصوت المجهور، والمهموس، والانفجاري، والاحتكاكي/ (نعم).
- هذا ما عُلم، هذا ما علم: الجملتان متفقتان في كل شيء، إلا أنّ النبر في الجملة الأولى على (ما)، وعدم نبر (ما) في الجملة الثانية جعلها مثبتة/ (نعم).
- تعتمد أصوات الكلام على عاملين هما: مصدر الطاقة، وحجرة الرنين/ (لا) وجسم يتذبذب.

- يقع الوتران الصوتيان في القصبة الهوائية/ (لا) في الحنجرة.
- الصوت المنطوق يحتاج إلى مصدر طاقة، هذا المصدر هو الرثتان/ (نعم).
  - موضع القصبة الهوائية في الحنك/ (لا) في الصدر.
  - حجرات الرنين هي: التجاويف الحلقية والفموية والأنفية/ (نعم).
    - ذلق اللسان عضو ناطق ثابت/ (لا) متحرك.
    - مجموعة الأصوات الغارية هي: ج، ش، ي (نعم).

## 9. املاً ما يأتي بالرمز الصوتي المناسب:

- شفتانی انفجاری مجهور.....(ب).
- بین أسنانی احتکاکی مجهور....(ظ).
- المماثلة نوع من الانسجام.....(الصوتي).
- ينتج عن انغلاق الوترين الصوتيين صوت.....(الهمزة).
- الاختلافات النطقية بين أصوات الكلام التي ليست وظيفية، تكون من اختصاص علم... (الفوناتيك).
  - الفتحة بين الوترين الصوتيين تسمى.....(فتحة المزمار).
- في النظام الصوتي للغة يعد الفونيم أصغر أو أقل وحدة صوتية يمكن أن تحدث تغييراً في .....(المعنى).
- الفونيم القطعي يتضمن الأصوات.....و.... (الصامتة والصائتة).
  - أهمّ ما يتميز به الوتران الصوتيان هو..... (المرونة).
- صال، جال، مال، قال، إنّ الاختلاف في معاني الكلمات السابقة راجع إلى الصوت (الأول).
  - 10. ما الوظيفية الثانوية لـ: الحلق؟. حجرة رنين ومخرج بمر الهواء
  - 11. اذكر الأصوات ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا؟ (ز، س، ص).

ملاحق

## 12. هناك ثلاث حالات للوترين الصوتيين أذكرهما:

1. حالة الانقباض.

ب. حالة الانفراج التام.

ج. حالة بين الانغلاق والانفراج.

## 13. حدّد المواضع التي تكون فيها الأعضاء الآتية:

- اللثة (الحنك).

فتحة المزمار (الحنجرة).

- الوتران الصوتيان (الحنجرة).

القصبة الحواثية (الصدر).

# 14. زاوج بين الصوت وغرجه في كلّ بما يأتي:

- الكاف: الطبق.

- الميم: الشفتان.

- الفاء: الشفة السفلي والأسنان.

- الهمزة: الحنجرة.

# 15. ضع إشارة $(\forall)$ أمام العبارة الصحيحة، وإشارة $(\times)$ أمام العبارة الخاطئة في كل مما يأتي:

- الفونيم هو نوع من الأصوات يختلف اختلافاً وظيفياً عن كل صوت.
  - الأصوات التي تختلف وظيفياً لا تتقابل في سياق واحد.
  - الأصوات الحنجرية هي الهمزة، والهاء.
  - الفونميك هو دراسة لا علاقة لها بالتقابل بين أصوات اللغة. (×)

 الفونيمات القطعية وفوق القطعية لا تبدل على أي معنى إذا أخبذت بمعزل عن سياقها.

الألفونات التي تنتمي للفونيم نفسه يجب أن تكون مختلفة وظيفياً عن الفونيمات المنتمية لفونيم آخر.

- صفة صوت الباء آله مكرر. (×)

الصوت الذي يكون مهموساً وانفجارياً ومفخماً هو صوت التاء. (×)

 16. اذكسر وجمه التقاسل بسين (ت، د): الترقيسق والجهسر، (ت، ط): الترقيسق والإطباق.

## 17. عيّن التغيّر الوظيفي وغير الوظيفي لكلّ مما يأتي:

- الباء في بطل وبتر. (غير وظيفي)

قلقة الدال في قَدْ وعدم قلقتها في دق. (غير وظيفي)

اختلاف المعنى بين جاع، باع. (وظيفى)

- الاختلاف في نطق النون في ينجح وينضح. (غير وظيفي)

18. هل للصوتين (س، ص) في سار وصام البيئة نفسها/ (لا).

19. الكلمتان: حَسِبَ وحَسَبَ الاختلاف في الضمة والكسرة في هاتين الكلمتين هو اختلاف (وظيفي).

# 20. عيّن فيما يأتي الأزواج المتقابلة:

صلاح نام صلاح فلاح قام فلاح قام نام یاکل تاکل یاکل تاکل

21. ما وصف صوت (ظ)؟ بين أسناني مجهور، احتكاكي، مطبق.

22. ما الشيء المشترك في الأصوات الشفوية؟ المخرج والكيفية.

- 23. ما أبرز ما يميّز صوت (ر)؟ أنه صوت مكرّر.
- 24. الحركات الأساسية في اللغة العربية ثلاث قصيرة اذكرها: (فتحة، ضمة، كسرة).
- 25. قال وقيل لا فرق بينهما إلا أن الأولى تتضمن، (....)، (الف المذ)، والثانية تتضمن، (....) (باء المذ).
  - 26. يُعزى تكون الأصوات الصائنة عاملين اذكرهما:
  - الارتفاع الذي يصل إليه اللسان داخل التجويف الفموي.
    - ب. الموضع الذي يتحرك فيه اللسان.
    - 27. الرمز (i) يشير إلى (الكسرة).
    - 28. ما الفرق بين الفتحة الطويلة والفتحة القصيرة.
      - الفتحة الطويلة: حركة منخفضة أمامية.
      - الفتحة القصيرة: حركة متوسطة مركزية.
      - 29. سمّ أعلى الحركات الأمامية. (الكسرة)
        - 30. الفونيمات القطعية هي فونيمات (أولية)
    - والفونيمات فوق القطعية هي فونيمات (ثانوية).
  - 31. أوضح التنغيم الذي يفيد الإعجاب في جملة كتب التلميذ الدرس.
- يكون بنغمة صوتية صاعدة جداً، مع نبر إحدى كلمات الجملة، وبنغمة صاعدة إذا أردت الاستفهام.
  - 32. يتكون المقطع في العربية من صوتين على الأقل اذكرهما:
    - صوت صامت يليه صوت صائت.
  - 33. المقطع العنقودي هو المقطع الذي يجمع...../صوتين صامتين فأكثر.
- 34. كلمة (قَفْرٌ) القاف والراء عثلان عنقوداً صوتياً حدّد موقعه، (في نهاية الكلمة).
  - 35. ما الرمز الذي يرمز به للمقطع المتوسط؟ (ص ح ص).

36. مثل لرمز المقطع القصير المدود. (ص ح ح/ ما).

37. عين عدد مقاطع الكلمات الآتية:

- استفهمت/ أربعة مقاطع

- دَرَسَ/ ثلاثة مقاطع

- استوضحتموني/ سداسية المقاطع

38. اكبت رسم المقطع الأول بـ (استكبر ص ح ص).

39. اكتب كلمة ثنائية المقطع (لَوَى).

40. في أيّ المقاطع تختلف الكلمتان: صادً، وصييدٌ. (لا يوجد اختلاف).

والكلمتان: سفرجل، وسبانخ (في المقطع الثاني)

41. مثّل بكلمة من مقطعين يأتيان في صورة.

متوسط، متوسط/ عَنْتَر.

- طويل، قصير مدود/ سوريا.

42. حدّد موضع النبر القوي في الجملة الآتية:

- كيف حالُك؟ يقع على المقطع الأول كي.

- لا تدخن. يقع على لا الناهية.

النبر في كتبا يقع على ألف الاثنتين وهو الأخير.

ويقع في زائرو مكة على/ علامة جمع المذكر السالم.

43. أين يكون النبر في الكلمات أحادية المقاطع؟ على الصوت الصائت.

44. حدَّد موضع الوقفة في البيت الآتي:

مَــفَنا الـــدهرُ بنايــة ليــت، مـا حــل بنابـة على كلمة، (بنا) و(به) في الشطر الثاني.

45. بيّن الكلمات التي تتضمن مقطعاً عنقودياً في كلّ عما يأتي: تعلّمتُ، استبرق، يتعلّم، مستبّد على: تعلّمتُ، ومستبّد.

## 46. حدّد المقاطع في الكلمات الآتية:

قلْتُ : ق ـُـ ل ت ـُـ

يُقيلُ: يــــُقـــِــلــــُ

يُقلُّ: يدأن ورول ل أ

يحوّلُ : يدرُح دَوو حِل دُ

حاسَبَ : حـــُــُـ ســـُــبــُــ

في ضوء ذلك اكتب مقاطع ما يأتي:

أتاكَ الرّبيعُ الطّلْقُ يُحْتال ضاحِكاً مِنَ الحُسْنِ حتّى كادّ أَنْ يتكلما

ومقاطع قول تعالى: ﴿ وَٱلْمَدِيدَ صَبْحًا ۞ قَالْمُورِبَدِ قَدْمًا ۞ قَالْمُورِبَدِ فَدَمًا ۞ قَالْمُورِدِ صُبْعًا ﴾
 [العاديات:1-3].

- والكلمات ضرَبْتَهُ، مُحال، حَضروا.

#### تمرينات غير محلولة

- 1. أوضح الطرق التي يسلكها تيار الهواء من مصدره إلى نهايته.
  - 2. ما أنواع الأصوات من حيث مكان نطقها؟
- ما الفروع الرئيسة لعلم الأصوات اللغوية؟ اذكرها، وتحدث عن فرعين منها.
- أوضع المفاهيم الصوتية الآتية: صوت وقفي، النبر، التنغيم، علم الأصوات الوصفي.
- ما مخارج الحروف العربية، ضع إجابتك برسم تخطيطي لجهاز النطق عند الإنسان.
  - ما هي أعضاء النطق المتحركة؟
  - أوضح الفرق بين الفونيم والألفون.
  - 8. حدّد مكان نطق كلّ من: ك، ق، هـ، ر، ف، م، ج.
  - 9. بيّن كيف تنطق حروف العلّة؟ وبيّن أوضاع اللسان عند نطق كلّ منها.
  - 10. من صفات الصوت اللغوي الجهر والهمس، علام يعتمد هذان المفهومان؟
- الموت «الجيم» صور أخرى تفرعت عنه في اللهجات العربية المعاصرة، اذكرها.
  - 12. انظر المقاطع في الكلمات الآتية، وحدّد نوع المقطع:
    - ذهب.
    - متعاونة.
    - سمعهما.
      - قل.
      - حاجة.

- ضالّةً.
  - جاء.
- حاستك.
- 13. بين الصوت المجهور من الصوت المهموس في كلّ مما يأتي: ت، ش، غ، ل، هـ، ف، ض، ق، ز، ط.
- أوضح الفروقات بين الصوامت والصوائت من حيث: العدد، ومكان النطق، والكيفية، والجهر، والهمس.
  - 15. زواج بين الصوت ومخرجه في كلّ مما يأتي:

| المخرج | الصوت |
|--------|-------|
| اللثة  | ق     |
| الغار  | غ     |
| الطبق  | س     |
| اللهاة | m     |

- 16. صف الأصوات الآتية وصفاً كاملاً ودقيقاً:
  - :4 -
  - ط:
    - . -
  - پ:
  - ع:
  - ش:
    - م:

\_\_\_\_\_ملاحق

- 17. بين الفونيم في كلُّ مما يأتي:
  - دارک ساری
  - قادم، قادر.
  - سامح، سامع.
    - نائم، صائم.
    - زاهر، شاهر.
- عبف الفونيمات القطعية العربية وصفاً كاملاً من حيث: كيفية النطق، ومكان النطق، والجهر والهمس.
- 19. تنقسم الفونيمات إلى نوعين هما: فونيمات قطعية، وفونيمات فو قطعية، في ضوء ذلك حدّد كل نوع، وعلى ماذا يشتمل؟
- 20. أوضع التغيرات الصوتية الحاصلة في كل من: اصطبر، ازدحم، ازدان، اظطلم، اصطراعكما.
  - 21. ما مجال بحث كلّ مما يأتى:
  - علم األصوات النطقي.
    - الفيزيائي.
      - السمعى.
- يواجه خروج الهواء من الـرئتين بعـض العوائـق الــــي تــؤثر في إنتــاج بعــض أصوات اللغة العربية، اذكر تلك الأصوات، وصفاتها.
  - 23. هل هناك علاقة بين سهولة نطق الصوت وشيوعه؟
  - 24. ما الفرق بين علم الأصوات الوصفى، وعلم الأصوات المعياري؟
- 25. ما أعضاء النطق المتحركة؟ أوضح إجابتك برسم تخطيطي الأعضاء النطق عند الانسان؟

| طئــة في | الحفا | 26. ضع إشارة $(\forall)$ أمام العبارة الصحيحة، وإشارة $(\times)$ أمام العبارة       |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |       | كلُّ ما يأتي:                                                                       |
|          | )     | – الأصوات التي لا تختلف وظيفياً لا تظهر في سياق واحد                                |
| (        | )     | الفونيمات في آية لغة توضع في نظام معيّن، لتكوين ما<br>يسمّى بالكلمات التي لها معنى. |
|          | )     | -  يع النبر المقطعي على الصوائت                                                     |
| (        | )     | – اللام صوت وسط <i>ي</i>                                                            |
| (        | )     | <ul> <li>الكاف صوت ذلقي لثوي أسناني.</li> </ul>                                     |
| (        | )     | تتكون الفونيمات في اللغة العربية من (28) صامتاً، و(6)<br>صوائت.                     |
|          |       | 27. حدّد موقع النبر لكل مما يأتي:                                                   |
|          |       | ertte e dag og de                                                                   |

28. لصوت النون حالات عدّة، وذلك بحسب الحسوت الجاور له، بيّن بعض حالاته مع الأمثلة لتوضيح ذلك.

وقُاف:

29. بين المقاطع التي تتضمنها كلمة (المعلّمات).

مُتقدّم:

 أوضح مفهوم المقطع الصوتي بحسب كل من: الاتجاه الفونولوجي، والاتجاه الفوناتيكي.

31. اذكر أشكال المقطع العربي مع الأمثلة.

32. بين الفروق الصوتية بين صفات كلّ حرفين مما يأتي:

- س ص

~ ذث

– مأت

- ز س
- غخ

33. أوضع المصطلحات الآتية:

- -- النبر
- -- نبر الجملة
- غرج الحرف

34. حدّد موقع النبر في كلّ عما يأتى:

- لعب:
- ~ لاعبون:
  - لعبا:

35. ما الفرق بين المصطلحات الآتية: الفونيم، الألفون، الصوت، الحرف.

36. اذكر درجات النبر مع الأمثلة.

37. أوضح مفهوم التنغيم لغة واصطلاحاً.

38. هل للتنغيم وظيفة وأهمية في اللغة العربية أوضح ذلك مع الأمثلة.

39. مثل لكلّ هما يأتي:

- عائلة تقدمة:
- عاثلة رجعية:
- -- مقطع مغلق:
  - نبر ثانوي:
- تنغيم صوتي:
- مقطع مدید:

 الشفة العليا موضع نطق ثابت. خرج الكاف من بين الأسنان.

| ــملاحق |       |                                                            |   |
|---------|-------|------------------------------------------------------------|---|
| (       | )     | مجموعة الأصوات الطبقية هي: ج، ش، ي                         | _ |
| (       | )     | صوت (ن) يشابه صوت (ب) في أنَّ كليهما أنفي                  | _ |
| (       | )     | عند النطق بصوت (ك) لا يتم الانغلاق الكامل في مجرى<br>النطق | _ |
| (       | )     | المخالفة أقل شيوعاً من المماثلة.                           |   |
|         |       | ن على الكلمات والجمل الآتية كتابة صوتية:                   |   |
|         |       | قام                                                        | _ |
|         |       | ،<br>يئوب المسافر                                          | _ |
|         |       | شدّد القاف                                                 |   |
|         |       | على السّطح                                                 | _ |
|         |       | اً ما يأتي بالرمز الصوتي المناسب:                          |   |
|         |       | ذلقي لثوي أسناني جانبي مجهور                               | ~ |
|         |       | بين أسناني احتكاكي مهموس                                   | _ |
|         |       | تشترك الصاد مع السين في                                    | - |
|         |       | التأثر الرجعي هو تأثر الصوت                                | _ |
|         |       | تهدف المخالفة إلى                                          |   |
|         |       | الصوت الذي يكون مجهوراً ناضجاً ومفخماً هو صوت              | ~ |
| ن بقية  | . عـ  | لا يسمى الصوت فونيماً إلا إذا اختلف اختلافاً               | _ |
|         |       | لأصوات في اللغة.                                           | 1 |
| نيا.    | ناتيك | إذا اتفق صوتان في المخرج وقيل إنهما متشابهان فو            | - |
|         |       | الفونيم فوق القطعي يتضمنو و                                | - |

- لا فرق بين الضمة القصيرة والطويلة إلا.....ومثاله.....
- بصل، بطل، بشر، بعسر، الاختلاف في المعاني راجع إلى الصوت........
  - إنّ أكثر انخفاض الحركات الأمامية هي....

47. لماذا وُضع للفتحة القصيرة رمز، وللطويلة رمز آخر؟ وما الفرق بينهما؟

48. ضع الرمز الصوتي لكل حركة في اللغة العربية.

49. النبر من الفونيمات الثانوية، والفونيمات الثانوية هي، اذكرها؟

50. اذكر وجه التقابل بين (ط، ض) و(د/ض).

51. هل البيئة الصوتية لــ (د، ض) متحدّة في (ضرب ودرب) و(ضار وداس)؟

52. هل للصوتيين (س،ص) في ساح وصاح البيئة نفسها؟

53. عيّن فيما يأتي ما يدخل تحت الأزواج المتقابلة وما لا يدخل:

- يجوح ويجوح
- يتعلم ونتعلم
- يتعلم ويتعلق
- سعد وصعق
- 54. هل تفخيم الصوت المرقق يؤدي إلى تغيير في المعنى؟ أوضح ذلك؟
  - 55. هل (قال وجال) زوجان متقابلان؟ ولماذا؟
  - 56. هل الفرق بني الباء المرققة والباء المفخمة فرق وظيفي؟ ولماذا؟
- 57. ما هو المعيار الذي يمكن أن تقول به إنَّ هذا الصوت فونيم أو ألفون؟
  - 58. ما وصف صوت (م)؟
  - 59. أوضع الفرق بين صوتي (م) و(ب).

\_\_\_\_ملاحق

61. ما الفرق بين صوتى (خ) و(غ)؟ 62. فيما يأتي أصوات مجهورة، ضع مقابلها المهموس: - ض :6 -63. فيما يأتى أصوات مطبقة، ضع مقابلها المرقق؟ - ص: - ظ: - ط؟ 64. الحركات الأساسية في اللغة العربية ثلاث طويلة هي: ....و.....و.... 65. إطالة الكسرة تكون: ..... وإطالة الضمة تكون ...... 66. اختلاف الحركة أدّى إلى اختلاف.... في: باع وبيع. 67. في اللغة العربية صائت مركزي واحد هو ..... ومثاله .....

60. في أي شيء تشترك الأصوات (ز) و(ر) و(س)؟

- .... الرمز (u) يشير إلى....
- 69. اقرأ الآية الآتية بوقفات مختلفة، وتحقق من إعراب (فيه) في الموضعين ﴿ نَبُكَ الْسَكِنْكُ الْرَبُّ فِيْرُهُمْكَ اِنْشَتِيرَ ﴾[البقرة:2].
  - 70. أوضح التنغيم في:

شمّ قسالوا: تحبها قلست بهراً عدد النجم والحصى والمتراب 71. كلّ مقطع في العربية لابد أن يتضمن صوتاً...... وآخر.......

- 72. لا يقع العنقود الصوتي في العربية إلا في..... و......
- 73. كلمة (يفتقر) الفاء والتاء يمثلان عنقوداً صوتياً في.....الكلمة.
- 74. الكلمات (انطلق، استفهمت، استبدًا) تبدأ بمقطع.... يتكون من.....
  - 75. كلمة (استبرق) تبدأ بمقطع.....
  - 76. لا يبدأ المقطع في اللغة العربية بصوت.....
    - 77. يرمز للمقطع الطويل بـ....
  - 78. مثال لـ رمز المقطع القصير ص ح هو.......
- 79. عين إنْ كانت الكلمات الآتية ثنائية أم ثلاثية أم رباعية المقاطع أم أكثر:
  - يقوم:
    - جاع
  - سألتمونيها:
  - 80. اكتب رسم المقطع الأول من تسلم؟
  - 81. اكتب مثالاً لكلمة أحادية المقطع، وأخرى رباعية المقطع.
    - 82. اكتب صورة المقطع لـ:
      - -- ندم:
      - صادق:
        - اسد:
    - 83. في أيّ المقاطع تختلف الكلمتان أشرّ وأشيرٌ
      - 84. مثل لكلمة من مقطعين تأتيان بصورة:
        - متوسط، قصير
        - عنقود مشدّد الآخر.

33. حدّد موضع النير القوي على كلمة مستقبل.

86. أين يقع النبر في أدوات الشرط؟

87. حدّد موضع النبر في كل من:

- استطاعا:

- استطيعي:

- مهندسو المشروع:

- قاتلوهم:

- يستخلف:

-- مستودع:

88. الكلمات ثنائية المقاطع يكون النبر فيها على المقطع..... إذا كان من النوع:

صحح ص أو صحص ص أو صحح صص.

89. حدّدُ موضع الوقفة في:

- قالت: حنان ما أتى بك ها هنا؟

- من علم الخود ضرباً بالنواقيس.

90. يعدّ ابن سينا متميزاً في رسالته أسباب حدوث الحروف عن غيره كـ سيبويه وغيره علم, ذلك.

91. يعدُ الخليل بن أحمد الفراهيدي عقلية عربية فدَّة، علل ذلك.

92. ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كلّ مّا يأتي:

• المستوى الذي يتعامل مع النظام الصوتي للغة معينة هو:

ا. الفونولوجيا

ب. المورفيمات.

- ج. الألفون.
- د. لاشيء عما ذكر.
- أول الذين لاحظوا أثر التجويف الحنجري في إحداث الهمس والجهر وهو
   انتصار كبير لهم أقرب ما سجله الدرس الحديث:
  - أ. اليونان.
  - ب. الهنود القدماء.
    - ج. العرب.
  - د. ب+ج صحيحان.
- علم الأصوات أو الفسيولوجي أقدم أقسام علم الأصوات ظهوراً وقد ظهر
   على يد:
  - أ. العرب.
  - ب. الهنود.
  - ج. الإغريق.
  - د. المصريين القدماء.
    - الفونيم هو:
  - أصغر وحدة صوتية.
  - ب. أصغر وحدة صوتية منطوقة.
  - ج. أصغر وحدة صوتية مكتوبة.
  - د. أصغر وحدة صوتية منطوقة ذات قيمة تمييزية.
  - ثمة معياران أكوستيكيان مهمان في التمييز بين الحركات والصوامت هما:
    - ا. الوضوح السمعي والاحتكاك.

ب. الوضوح السمعي والمقطع.

ج. الاحتكاك والمقطع.

د. لاشيء عما ذكر صحيح.

## الصادروالراجع

- أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، عبد الصبور شاهين، مكتبة
   الخانجي، القاهرة، 1984.
- أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، تحقيق محمد حسن الطيان، مطبوعات مجمع اللغة، 1983.
- أسس علم اللغة، ماريو باي، ترجمة أحمد مختار عمر، جامعة طرابلس، ليبيا،
   1973.
  - أصوات القرآن، يوسف الخليفة مكتبة الفكر الإسلامي، الخرطوم، 1985.
- أصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد الهلال، مكتبة وهبة، القاهرة، طــــ.
   1996.
  - الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط.5، 1979.
  - أصوات اللغة، عبد الرحن أيوب، مطبعة دار التأليف، القاهرة، طـ1، 1963.
    - الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، عمان، 1998.
    - الأصوات اللغوية، محمد الخولي، مكتبة الخرجي، الرياض، 1987.
- الأصوات اللغوية عند ابن سينا، نادر جرادات، الأكاديميون للنشر، عمان، ط1، 2009.
- الأصول، تمام حسّان، الهيئة المصرية العامّة للكتباب، مبصر، ودار الـشؤون،
   الثقافية، بغداد، 1988.
  - الألسنية علم اللغة الحديث، ميشال زكريا، بيروت، 1980.

- البحث النحوي عند الأصوليين، مصطفى جمال الدين، منشورات وزارة
   الثقافة. العراق، دار الرشيد، بغداد، ط1، 1980.
- البحث اللغوي عند العرب، أحمد غتار عمر، عالم الكتب، القاهرة، طـ4، 1982.
- التشكيل الصوتي، سلمان حسن العاني، ترجمة ياسر الملاح، النادي الأدبي،
   جدة، السعودية، طـ1، 1983.
  - التطور اللغوي، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- التفكير الصوتي عند العرب، هنري فلشر، تعريب عبد الصبور شاهين، عجمع اللغة العربية، القاهرة، 1968.
- تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق عبد السلام هارون، الدار المصرية للتأليف، 1917.
- الحركات في اللغة العربية، زيد القرالة، عالم الكتب الحديث، إربد، ط1، 2004.
- الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جنيّ، تحقيق محمد على النجار، دار الهمدى
   للطباعة، ببروت، ط2، 1952.
- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غاتم قدوري الحمد، مطبعة الخلود،
   بغداد، 1986.
- دراسات في علم أصوات العربية، داود عبده، مؤسسة الصباح، الكويت، 1970.
  - دراسات في علم اللغة، كمال بشر، دار المعارف، مصر، طـ9، 1986.
  - دراسة السمع والكلام، سعد مصلوح، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 1980.
  - دراسة الصوت اللغوى، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 1976.

- دروس في علم الأصوات العربية، جان كانتينو، ترجمة صالح قرمادي، نـشر
   الجامعة التونسية، تونس، 1966.
- دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تصحيح محمد عبده الشنقيطي، مصر، 1321هـ.
  - ديوان جرير، دار منشورات مكتبة الحياة، طـ2، بيروت، 1997.
    - ديوان عمر بن أبي ربيعة، شرح محمد مي الدين عبد الحميد.
- سر صناعة الإحراب، أبو الفتح عثمان بن جنّي، تحقيق حسن هنداوي، دار
   القلم، دمشق، طـ١، 1985.
- شرح الشافية، رضي الدين الإستراباذي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1975.
  - شرح المفصل، ابن يعيش، عالم الكتب، بيروت.
- الصحاح، أبو نصر إسماعيل الجوهري، تحقيق أحمد عبىد الغفور عطار، دار
   العم للملايين، بيروت، 1984.
- علم الأصوات، برتيل مالمبرج، تعريب، عبد الصبور شاهين، مكتبة الشباب،
   مصر، 1984.
- علم الأصوات العام، بسام بركة، مركز الإنماء القومي، بيروت، ط1، 1998.
  - علم أصوات العربية، مقرر جامعة القدس المفتوحة، ط1، 1997.
  - علم الأصوات اللغوية، عصام نور الدين، دار الفكر اللبناني، طـ1، 1982.
    - علم الأصوات اللغوية، مناف محمد، عالم الكتب، بيروت، طـ1، 1998.
      - علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط.5، 1998.
      - عام الدلالة، محمد على الخولي، دار الفلاح للنشر، عمان، ط، 2001.
- علم الصرف الصوتي، عبد القادر عبد الجليل، دار أزمنة للنشر، عمان، ط-1، 1998.

- علم اللسان العربي، مقرر جامعة القدس المفتوحة، منشورات جامعة القدس، ط2، 2004.
  - علم اللغة العام، الأصوات، كمال بشر، دار المعارف، القاهرة، طـ7، 1980.
- علم اللغة العام، توفيق شاهين، مكتبة وهبة، القاهرة، الإسكندرية، ط1.
   1980.
- علم اللغة العربية، محمود فهمي حجازي، وكالة المطبوعات الكويت، 1973.
- علم اللغة المبرمج، كمال إبراهيم البدري، عمادة شؤون المكتبات، جامعة
   الملك سعود، 1982.
- علم اللغة مقدّمة للقارئ العربي، عمود السعران، دار النهضة العربية،
   بيروت.
- العين، الخليل بن أحمد، تحقيق عبد الله درويش، مطبعة العاني، بغداد، 1967
   وتحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم أنيس، دار الرشيد، بغداد، 1980.
- فقه اللغات السامية، كارل بروكلمان، ترجمة رمضان عبد التواب، الرياض،
   ط-1، جامعة الرياض، 1977.
  - فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دار الفكر، طـ7، 1981.
- ققه اللغة في الكتب العربية، عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت، 1997.
- الفونولوجيا التوليدية الحديثة، هاري فان، ترجمة مبارك حنون، وأحمد
   العلوي، منشورات، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1992.
- في التحليل اللغوي، منهج وتطبيق، خليل عمايرة، مكتبة المنار، الزرقاء، ط.1،
   1987.
  - في صوتيات العربية، عى الدين رمضان، مكتبة الرسالة، عمان.

\_\_\_\_\_المراجع

- في حلم اللغة العام، عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، طـ3،
 1980.

- في النحو العربي، قواعد وتطبيق، مهـدي المخزومـي، مطبعـة البـابي الحلـبي،
   مصر، طـ1، 1986.
  - في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة، عالم المعرفة، جدة، ط1، 1984.
    - القاموس المحيط، الفيروز آبادي، دار الجيل، بيروت، ط2.
- قراءة أبي عمرو بن العلاء دراسة نطقية أكوستيكية، زيد القرالة، عالم الكتب الحديث، إربد، ط.1، 2004.
- قواحد تحويلية للغة العربية، محمد علي الخولي، دار المريخ، السعودية، ط1.
   1981.
- الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان، سيبويه، تحقيق عبد السلام هـارون، الهيئة
   المصرية العامة، القاهرة، طـ2، 1977.
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها، مكي القيسي، تحقيق عي الدين
   رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1986.
- الكلام إنتاجه وتحليله، عبد الرحمن أيـوب، مطبعـة جامعـة الكويـت، طـ1، 1984.
  - لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين بن منظور، دار صادر، بيروت.
  - اللسانيات التطبيقية، وليد العناتي، دار الجوهرة، عمان، ط1، 2003.
- اللسانيات المعاصرة، للدارسين في الجامعات الماليزية، عاصم شحادة، ط1، 2009.
- اللغة، فاندريس، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، 1950.

- اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان، دار الثقافة والدار البيضاء، 1958.
  - اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، الهيئة المصرية العامة، 1979.
    - اللهجات العربية في التراث، علم الدين الجندي.
- مبادئ اللسانيات، أحمد قدور، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر،
   دمشق، ط1، 1996.
  - محاضرات في الألسنية العامّة، فرديناندي سوسير، ترجمة يوسف غازي.
- عاضرات في اللسائيات، فوزي الشايب، منشورات وزارة الثقافة، طـ1،
   1999.
- مدخل إلى علم أصوات العربية، غانم قدوري الحمد، دار عمان للنشر، عمان،
   ط1، 2004.
  - مدخل إلى علم اللغة، إبراهيم خليل، دار المسيرة، عمان، ط1، 2010.
- المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، دار الرفاعي،
   1982.
- مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي، دار الثقافة للطباعة، القاهرة، 1978.
  - مدخل إلى علم اللغة، عبد العزيز حسن، دار الفكر القاهرة، 2000.
  - مدخل إلى علم اللغة، عمد علي الخولي، دار الفلاح للنشر، طـ6، 2000.
- المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي، خليل عمايرة، دار وائل للنشر، ط1، 2004.
- المستشرقون ومناهجهم اللغوية، إسماعيل عمايرة، دار الملاحي، إربد، الأردن، ط1، 1988.

\_\_\_\_\_الراجع

 المصطلح الصوتي عند علماء العربية في ضوء علم اللغة الحديث، عبد القادر مرعى، منشورات جامعة مؤتة، ط1، 1993.

- المصطلحات الصوتية بين القدماء والمحدثين، إبراهيم عبود السامرائي، دار جرير، عمّان، ط1، 2011.
  - معاني القرآن، أبو زكريا الفراء، تحقيق أحمد نجاتي، مكتبة السرور، بيروت.
- مغني اللبيب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق مازن المبارك، دار الفكر، طـ2، 1969.
  - مقدّمة في اللسانيات، عاطف فضل، دار المسيرة، عمان، ط1، 2011.
- مقدمة لدراسة علم اللغة، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1922.
- المقطع والكم والنبر في بنية اللسان العربي، عبد الكريم قحطان، نشر جامعة عدن، ط1، 2007/عز النت.
  - مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المغرب.
- المنهج الصوتي للبنية العربية، عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، 1980، بروت.
- المنهج الوصفي في كتاب سيبويه، أحمد حسن نوزاد، منشورات جامعة قاربونس، ليبيا، ط1، 1966.
  - من وظائف الصوت اللغوي، أحمد كشك، ط2، 1977.
  - موجز تاريخ اللغة (في الغرب)، ر.هـ. روبنز، ترجمة أحمد عون.
    - موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، 1965.
- نبر الكلمة وقواعده في اللغة العربية، عبد الحميد زاهيد، دار ليلى، طـ2، عـن
   النت.

المراجع \_\_\_\_\_\_

النشر في القراءات العشر، دار الكتاب العربي، أبو الخير محمد ابن الجزري،
 تصحيح على الضباع.

- النظرية الحديثة للنبر الشعري وقاعدة النبر اللغوي، غالب أحمد الغول، ط1،
   1999.
  - الهاشميات، الكميت الأسدى، القاهرة، مطبعة يرل.
- هندسة المقاطع الصوتية، عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء، عمان، ط1. 1988.
- الوجيز في فقه اللغة العربية، محمد الأنطاكي، مكتبة دار الشرق، بيروت، طـ3، 1969.

## الدوريات والرسائل الجامعية

- أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خرما، الجلة الثقافية، الجلس
   الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع9، سنة، 1978.
- التنفيم الصوتي في بعديه: الدلالي والتاريخي، عاطف فضل، مجلة اللسانيات
   واللغة العربية، جامعة باجي غتار، الجزائر، العدد الثامن، 2012.
  - جهود العرب في الدراسات الصوتية، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة.
- الحركات بين المعايير النظرية والحصائص النطقية، سمير ستيتية، عجلة البلقاء،
   عدد1، صنة 1922.
- رأي في بعض أغاط التركيب الجملي، خليل عمايرة، الجلة العربية للعلوم الإنسانية، عدد8، مجلد2، سنة، 1982.
- ظاهرة الوضوح السمعي، سمير ستيتية، مجلة أبحاث اليرموك، مجلد6، عدد1،
   سنة 1986.
- ظاهرة الوضوح السمعي في الأصوات اللغوية، خلدون الهيجاوي، رسالة
   ماجستير، جامعة الأردن، 1992.
- الفونيمات فوق التركيبية في الدراسات المصوتية الحديثة دراسة وصفية تحليلة - العوضي أحمد شيخ، جامعة السودان للعلموم والتكنولوجيا، 2006، عن النت.
- النبر في العربية وتطبيقاته في القرآن الكريم، خالد عبد الحليم، رسالة علمية،
   جامعة صنعاء، 2007، عن النت.



للىنتىر والبوريع والصباعه شركة جمال احمه محمه حيف وإخواته شركة جمال احمه محمه حيف وإخواته



www.massira.jo شركة جمال إحمه محمه حيف وإخوانه



الأصوات







للنشر والنوزيع والطباعة

شركة جمال أحمد محمد حيف وإخوانه www.massira.jo